

العدد 416 مارس 2005

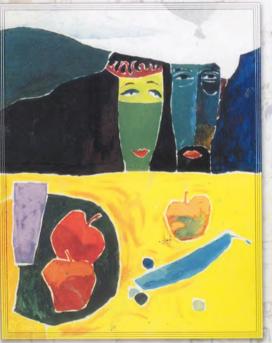

أربعة عقود مضاءة..
عبد الله خلف
السانيات تخلف التاريخ التلبدي
د. منذ رعياشي
الإلقاء في الشعرية العربية
د. أحمد قادم

گانس، مباذن كونديرا د. بشرى الصفار وصفية محبك وصفية محبك وصفية محبك آدم يوسف المن الأب والنفوش على الملقي عبد الكريم جمعاوي المرخ من الذائرة الدة إلى الانترافية د. حسن يوسف

معمد العطية: معما جرى.. الشعر ديوان العرب



العدد 416 مارس 2005

مجلسة أدبيسة ثقسانيسة شطعرية تحمدر عسمن رابطسة الأدبساء نسبي الكسويت

(صدر العدد الأول في أبريل 1966)

### ثمن العدد

الكويت: 200 فلس، البحرين: 750 فلسا، قطر: 8 ريالات، دولة الامارات العربية المتحدة: 8 دراهم، سلطنة عمان: ريال واحد، السعودية: 8 ريالات، الأردن: دينار واحد، سورية: 25 ليرة، مصر: 3 جنيهات، المغرب 10 دراهم.

### الاشتراك السنوى

للأفراد في الكويت 10 دنائير. للأفراد في الخارج 15 دينار] أو ما يعادلها. للفوسسات والوزارات في العاخل 20 ديناراً كويتيا. للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتياً. أو ما معادلها.

### المراسلات

رئيس تحرير مجلة البيان ص. 4043 العديلية – الكويت الرمز البريدي 7325 – هانف المجلة: 251828 – هانف الرابطة: 2510602/251828 – فساكس: 10603

### رئـــيس التحـــريــر:

مر دالله خد م

سکرتیر التمسریسر: عسدانان السرزات

موقع رابطة الأدباء على الإنترنت WWW.KuwaitWriters, Net

البريد الإلكتروني

Kwtwriters@ hot mail.com

## قواعد النشر في مجلة «البيان»:

مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية ، تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت، وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية: ا ــ أن تكون المادة خاصة محجلة الديان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة آخرى.

ا ـ أن تكون الماده حاصه بمجلة البيان وعير منشوره أو مرسلة إلى جهة أحرى. 2 ـ المواد المرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إنا كانت <u>مترجمة.</u>

د\_بفضل إرسال المادة محملة على فلوبى أو CD.

4 ـ موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف.

5\_ المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط.

#### LITERARY JOURNAL ISSUED BY KUWAIT WRITERS ASSOCIATION (416) March - 2005



Editor-in-chief Abdullah Khalaf

Correspondence Should Be Addressed To; The Editor: Al Bayan Journal P.O. Box: 34043 Audilyia -kuwait Code: 73251 - Fax: 2510603 Tel: (Journal) 2518286 - 2518282-2510607

| كلمة البيانعبدالله خلف                                 |
|--------------------------------------------------------|
| ■ الدرامات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| . اللسانيات تخلف التاريخ التقليدي                      |
| ـ الإلقاء في الشعرية العربية                           |
| ■ القراءات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| . الحب و الزمن في «حديقة الحياة» وصفية محبك            |
| - «كائن» ميلان كونديرا الواقع والخيال                  |
| .«معزوفة» الفيتوري لدرويش متجول                        |
| ■ المقلات :                                            |
| ـ سلطة الرقيبعبدالكريم جمعاوي                          |
| . الخليفي ونسيجه البارع في «عزيزة» سليمان داود الحزامي |
| ■ المحرج:                                              |
| ـ من الذاكرة الحية إلى الإفتراضية                      |
| ■ الموار:                                              |
| م ممد العطية: الشعر ديوان العرب مهما جرى               |
| ■ الثعر:                                               |
| عيناك زاديد. سعد عبدالعزيز مصلوح                       |
| - السِّرد. حسن فتح الباب                               |
| . قيامة ناريمانعبدالمنعم رمضان                         |
| - الربيعرجا القحطاني                                   |
| ۔ الشاعرعصام تر شحاني                                  |
| - لا جدیدجمیل داري                                     |
| - الآخرونالسماح عبدالله                                |
| ■ نموص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| - مبدع يوسف ذياب خليفة                                 |
| ■ القعبة:                                              |
| - الطرف الآخر من الجسدمحمد أبو معتوق                   |
| - صورة سالبةعمر أبو القاسم الككلي                      |
| - العهدة                                               |
| - علي باباسمير عبدالفتاح                               |
| ■ معطات ثقافية                                         |
| •                                                      |

# مسيرة مجلة « **البيان** »

#### بقلم؛ عبدالله خلف

شارفت مجلة «البيان» على دخول عامها الأربعين على إصدارها، ونفخر نحن إعضاء رابطة الأدباء بأن تكون لبدادنا مجلة أدبية ثقافية على مدى مختلف الظروف الصعبة التي أحاطت في البلاد وفي وطننا العربي.. تعود «البيان» في أبريل 1966 حيث استهلت في مقدمتها «كلمة التحرير» التي رسمت هويتها وغايتها والهدف رسمت هويتها وغايتها والهدف

«ستكون اللسان المعبر لرابطة الأدياء الكويتيين من جهة، وصورة زاهية تجمع في إطارها تراثنا الأدبى الأصيل القصيح، وتقدمه للقراء والدارسين في كل رجاً من أرجاء وطننا العربي الكبيس.. ولا يخفي أن «البيان» على اعتبارها محلة رابطة الأدباء الكويتيين التي تتمثل من خلالها، نهضتنا الأدبية في الكويت، و«البيان» ليست وقفاً على فئة دون أخرى، إنها ميدان فسيح يفتح صدره بصفاء لكل حملة الأقالام والأفكار المستنسرة، وذوى المواهب والملكات الناضجة والقادرة والمنفتصة آملين أن نلتقي جميعا على صفحاتها لأداء وإجبنا الأسمى تجاه بلدنا وأمتنا من خلال أخطر وأعمق وأشرف رسالة، رسالة

الكلمة والفكرة والخيرة الهادفة». هذه هوية «البيان» وهذه أهدافها كما رسمها الأساتذة المؤسسون، و«البيان» بحصيلتها الوافرة الغنية من بيان الأدب والثقافة والمعرفة فخر لأعضاء رابطة الأدباء، وتمثل لدينا مرجعا أدبيا وثقافيا وافساً، ساهمت بإنجازه أقلام مشرقة نيّرة في بلادنا وجميع أقطار أمتنا العربية.. هذا المرجع القيّم هو الآن بين أيدى الباحثين والكتاب، وهو مجال خصب للدراسات العليا. ومن الأقلام التي ساهمت في العدد الأول ما كتبه الأستاذ محمد الصالح الإبراهيم في دراسة قيّمة عن الشاعر الأصوى حسرس وكستب في هذا العدد المرحوم فرحان راشد الفرحان قصة قصيرة بعنوان «أحلام فتاة» وهو من رواد القصية.. أما المرصوم الشاعي عبدالله سنان فقد رحب بصدور البيان يقصيدة معيرة قد أثنى فيها على الأدب الذي يرتفع له لواء في ربوع بلادنا. هذه بعض الأبيات التي نظمها: اليسوم قسد بُعث الأدب

ليسوم قسد بُعث الأدب بعسزيمة القُسرّ النجب

بعسريمه العسر النجب اليسوم يبسقسم الزّما ن وينقسهي دور اللعب

اليـــوم حـــان الملتـــقى بالقــوم في الجــو الرحب

\*\*\*

با أيهسا الأدباء إنكم الدعاة ولاعصب

أنتم لاحساء التسرا ث مكلفون بما يجب

أنتم له عصب الحبا

ة فاخرجوه لمن داب واشترك الكاتب الإذاعي فيضل سالم بترجمة قصة (العنبر رقم 7) للكاتب السوف يستى فاليسري ترسيس، الذي رفض أن يخضع الأدب للسحاسة وخالف تعاليم الحكومة، كلما رفض أن يخفض رأسه حستى لجسائزة نوبل وآثر السحن.

وبساهم مؤرخ الصركة الأدبية المرحوم ضالد سعود في هذا العدد في الكتابة عن أبي القاسم الشابي تحت عنوان خـواطر في الذكـري الثلاثين لوفاة شاعر العروبة الشابي .. وتساءل أ.د. سليمان الشطى «ماذا بكتب النقاد»، وتناول ما كان يكتب في الساحة الأدبية والثقافية من خيلال الصحف كما تناول الكتابة في مجال المسرح في الكويت، وكذلك تناول فن القصة.

وكتب في العدد الأول الأستاذ راضي صدّوق، والصحفية الأديية هداية سلطان السالم رحمها الله.. وكان لي شرف الكتابة في العدد الأول عـن «الأدب الإذاعـي» الـذي بمثل مكانة عريضة فسي الإذاعات من خالال الأحاديث المياشرة والبرامح الحوارية والتمثيليات والندوات والقصة مقروءة وممثلة وكذلك الرواية.

وشارك المرصوم عبدالله الصائم في الكتابة عن أمير شعراء النبط محمد بن لعبون. هذه هي الخطوة الأولى في مسيرة «البيان» حيث صدر العدد الأول واستمرت إلى هذا اليوم بعون الله وتوفيقه.. وجمعت «البيان» جيلين من الكتاب التقيا على صفحاتها.. واستفاد الشباب من تجربة الرواد ومن دراساتهم واطلاعهم على مسوروث الأدب العربي، وقد زادتهم هذه المشاركة ثقة عالية استمروا بها نحو الإيداع والتفوق الدراسي في المعاهد والجامعة حتى نالوا أعلى الرتب العلمية فدرسوا ثم درسوا كأساتذة أكاديميين هكذا وجدوا في «البيان» مدرسة حية مارسوا فيها الكتابة المبكرة فأضافوا إلى علومهم علما وخبرة وثقة وثابة نحو النجومية.. هكذا هي «البيان» قبس إشعاعي أنار البلاد على مدى أربعة عقود من الزمان وسوف بكون لنا موعد قريب لنصدر عدداً خاصاً بهذه المناسبة.. يسعدني أن أدعوهم للمشاركة في العدد الخاص في كل مجالات الأدب، في الشعر والقصة والنقد والدراسات، وكذلك في إحياء ذكري المؤسسين الذين رحلوا إلى رحمة الله تعالى والساقين ببننا أساتذة ومعلمين أصحاب مرجعية أدبية وفكرية أطال الله في أعمارهم.

هذه هي «البيسان» مسرسسة ومرجعا أدبيا وثقافياء ومنهلا عذبا بتزود منه الباحثون من الطلبة والأساتذة ورواد الفكر والأدب.،





ـ الإلقاء في الشعرية العربية

د. أحمد قادم

# اللسانيات تخلف التاريخ التقليدي

بقلم: آ. كيبيدي فارغا ترجمة د. منذر عياشي (البحرين)

> الشعرية اللسانية نجحت لكنها اصطدمت بنقد كثير كل انزياح لساني اسلوبي يعسد انزياحسأ أدبيسأ

تقترح نظرية الأدب وصفا للنص وسساقه. ذلك لأن النص يقع في المركز من اهتماماتها، ومادام الأمر كذلك فإن السؤال الذي يطرح هو ما هو الإطار الذي يلائم الشروع بهذا العمل، وأي منهج هو الأنسب استخداماً لذلك. إن المذاهب التي تتنازع مسيدان

الأدب عديدة، وإنه ليصعب على المرء، في الغالب أن يحددها على نصو تبأدلي، بيد أننا سنشير إلى الرئيسة منها، وسنحاول أن نبرز العلاقات فيما بينها، ونحن إذ نفعل ذلك فإننا نأمل في الآن ذاته أن تبرر التمفصل العام للفقرات التالية.

1- اللسانيات لقد بدا أن العلم الذي كان مقدراً له

أن يكون خلفاً للتاريخ التقليدي للأدب هو اللسانيات، وقد كان ذلك في بداية الفترة التي تميزت بالتفكير الذي غطى كل القَصايا النظرية للأدب، وهي فترة عرفت في الستينات. فلقد نجحت اللسانيات فعلاً، منذ بعض العبقود التي خلت، بالتخلص من الأمبراطورية المعاصرة للتعاقبية بفضل مختلف المدارس البنيوية: مدرسة جنيف، ويراغ، وكوبينهاغن، والولايات المتحدة كما نجحت في امتلاك مدونة من المصطلحات ومجموعة من الأدوات التي يسمح تطبيقها على نصوص أدبية باستخلاص نتائج باهرة، ولقد أعلن جاكبسون في 1960 قائلا: «يمكن النظر للشعرية بوصفها جزءا مكملأ للسانيات» (جاكيسون 1963: 210). وأصبحت اللسانيات من جهة

أخرى، نموذجاً لمذاهب جد مختلفة، واستطاعت أن تساهم على هذا النحو بطريقتين على الأقل في دراسة نظرية الأدب. فقد ساهمت بطريقة غير مباشرة بوساطة الانتولوجيا والأنتروبولوجيا، ولهذا نجد أن ليفي ستسروس، وداند وغسريماس، وتودوروف قد استلهموا اللسانيات

السوسيرية لكي يقيموا نموذجا بنبويا مخصصا لوصف مكونات القصة، سواء كانت أساطير أم كانت حكايا خرافية، كما إن اللسانيات قد ساهمت على ندو مباشر بما إن نظرية الأدب قيد صيميمت لتكون دراسة لسانية للغة الأدبية.

ولقد ولد إنتاج نقدى هائل من هذا الأمل. فهناك كتب، وأعداد خاصة من الجلات (انظر، بالنسبة إلى فرنسا، محلة langages عدد 12 عام 1968

196 9la nougelle Gritique ومجلة langue Fronvaiseعدد 7 عام 1970، وهناك مختارات تتابعت لكي تظهر أن خصوصية النص الأدبى خصوصية يمكن سلاحظتها على مستوى اللغة ويفضل اللسانيات، ونأخذ دليلا على ذلك الصدرح الفني والميز لهذا النشاط الواسع إنه «قاموس علوم اللسان، الذي حرره ونشره كل من ديكرو وتودوروف في عام 1972، وكذلك المجلدات الأربعة للمختارات التي أعدها lhwe في عام 1971 ـ 1972.

تفترض «الشعرية» وجود «معيار» وإنها لترى أن السمة الخاصة للغة الشعرية تكمن فيما هو يقبل أن يتميز من هذا المعيار. ولقد يعنى هذا من جهة كل ما يمثل تعزيزاً للأضطراد الملازم للغة - المعيمار (التوازي والتعادل)، وكل ما يمثل من جهة أخرى «خرقاً» للاضطراد العددل الذي يقدمه المعيار (الانزياح) وينضوى مجموع المتصورات القترحة بسهولة تحت تقاليد اللسانيات البنيوية، ويبدو أن المقاربة

اللسانية للأدب تطرح في اللحظة التي حلت فيها القواعد التوليدية مبحل البنيوية على نحو درامي في نهاية الستينات، ولقد كان المثّلونّ الأكثر أهمية لهذا الاتجاه، في الجداية مشغولين بقضايا القاعدية، أي بسمة الصبوات والإنشياء الديند للدعلء وكانوا يرفضون الاهتمام بقضايا قريبة من الشعرية، والتي هي من منظور لساني محض قضايا تتعلق بالهامشية والاستثناء (وذلك إزاء الاستعمال الجاري)، ومع ذلك فقد كانت مكانة اللسانيات الجديدة كبيرة إلى درجة أن محاولات بهذا الصدد قد تم تبنيها مباشرة تقريبا، لاسيما في ألمانيا وفي الولايات المتحدة، وكان هذا بغية تأسيس دراسة للغة الشعرية انطلاقاً من اللسانيات التوليدية. التحو بلية.

إن الشعرية اللسانية، على الرغم من الفائدة التي نجحت في إثارتها، قد اصطدمت قريباً بنقد كثير فلقد بدت أنها لا تريد فقط تقليص حقل بحث نظرية الأدب وردها إلى النصوص التى تسمى نصوصاً شعرية كما رأينًا من قبل، ولكن يمكن أن توجه إليها عيوباً أخرى. وهكذا فقد ظل متصوراً «المعيار» و« الانزياح» غير مدركين، وذلك لأن أياً من التعريفات العديدة المقترحة لم تكن كافية، ولقد أمكن من جهة أخرى، التشكيك جدياً بالقضية التى تتعلق بمعرفة فيما إذا كان كل إنزياح لساني . أسلوبي يعد انزياحاً أدبيا على نصو آلى وخاص، وأخيراً فإنه لمن الملائم أن يضاف بأن جاكيسون كان، هو نفسه، قد اشترط

في المقال الذي طالب بأن ينظر إلى الشعرية بوصفها جرزءا من اللسانيات، بعض الشروط المسيقة وخاصة فيما بتعلق بالدلالة، وفي الواقع فيإن أحداً لم يستنجب لهذه الشروط، وقد كان هذا إلى درجة نستطيع فيها، وإلى إشعار آخر أن ننظر فعالاً إلى اللسانية الشعرية بوصفها نظرية ذات قوة مقيدة ولا تصف مو ضوعها إلا على نصو جزئي.

#### 2. نظرية الاتصال

إنه الأمسر دال أن يكون النمسوذج الصاكب سوني ذو العوامل الستة النخرطة في صيرورة التواصل (حاكيسون 1963، ص212)، قد تم النظر إليه بداية بوضعه نموذجا لسانياً، في حين ينظر إليه اليوم، بالدرجة الأولى، بوصف نموذجاً تواصلياً ويوصف نقطة انطلاق مريحة لتقديم مكونات الصبرورة القصودة، والتي ليست ولا فائدة من قول هذا محدودة باستعمال الكلام فقط، فاللسانيات هي نفسها صارت مصممة أكثر فاكثر بوصفها شكلا ممكناً من أشكال التسواصل (انظر جاكبسون 1963، ص87.99).

تعطى نظرية الاتصال بشكل عام الأفضي ليبة لدراسة النشباطات والقضايا التي تتغيا نقل رسالة أو معلومة، ولقد أعدت على نحو خاص مناهج لقياس كمينة المعلوميات المنقولة، ومع ذلك فإن الأمر الذي بيقي هو أن قيمة المعلومات بالنسية إلى رسالات مهما كانت قليلة التعقيد،

تتناسب عكساً مع كميتها. ولقد كتب أمسرتو إمكو بقول «إن النظام الذي بضبط إدراك الرسالة، يحدد سمتها المرئية مسبقاً، كما يحدد بقول آخر، ابتذالها (...) وأمام استنتاج قلما يرضى، يبدو قبول التعادل أمراً غير ممكن، وهو الذي كان مقبولاً على ندو عام منذ وانبيه، بين معنى الرسالة والمعلومات التي تحمل».

وهكذا نفهم أن يعيب غريماس وكورتيس على نظرية الاتصال ونظرية المعلومات تصورهما «الآلي جداً؛ للنشاط التواصلي (ص. 46.45. .(189, 188

ويما أن نظرية الاتصال، في الوقت الصالى لاتزال أيضاً مذهباً مسهيمناً تقنياً، فإن دراسة النص لن تستخلص فائدة جدية، ومع ذلك فإن بعض الأفكار تستحق أن تفحصها نظرية الأدب، وهكذا فإننا نستطيع أن نسأل أنفسنا إذا كان قانون العتبات الثلاث كما صاغه مول، يطبق (1958): «يوجد الإحساس بتحديد كمى بين عتبة الحساسية وعتبة الاشباع وذلك عن طريق سلسلة من العتبات الاختلافية») على إدراك النص، وإذا كان يمثل وظيفة «لكفاءتنا» النصبة، بل لكفاءتنا الأدبية.

مثل آخر: ثمة رسالة لا تتضمن سوى العلومات ولحمايتها ضد ضياع محتمل يسببه الضجيج كما تسمينه المعلوماتيون، فيإن الرسل يغلف العلومات بالتكرار، و«بوفرة من الاحتمالات الحددة، (إيكو 77: 1965). وإن هذا التكرار الذي أعطى

اسم «الاسسهساب» هو من منظور الاقتصاد العقلاني وتبذير للعلامات » (مول- زلتمان. 1971 : 502)، ولكن التكرار ضروري من منظور الفعالية البلاغية، ولذا فإنه ليس علينا سوى أن نستبدل المصطلح «إسهاب» بالصطلح «تكرار» لكى نرى كل الفائدة التي يستطيع هذا ألفهوم أن يرتديها في ميدان نظرية الأدب، ولا ننسي أنه منفهوم مستعار من اللسانيات ومن نظرية الاتصال.

لا يمكن للنشاط التواصلي أن يصبح واقعا إذا كانت الرسالة لا تمتلك شكلأ تواضعيا يعرفه المرسل والمتلقى ويقبلانه ومن هناء فإنه يجب على الرسالة أن تستعمل مجموعة من «العلامات» المحددة كما يجب على هذه العلامات أن تتواشح تبعاً لضوابط محددة. وتتكون العلامات، في حالة الرسالة الشفاهية من الأصوات، ويكون الشكل المقبول لهذه الأصوات، في لغة طبيعية من اللغات المعروفة محددا بحدده علن الأصوات الوظيفي كما يحدده علم العروض في هذه اللغة. وإن الضوابط التي تسمح بتركيب الأصوات تركيبا صحيحا (وبتركيب مجموع الأصوات) إنما يقدمها النصور وأما العلاماتية التي هي الدراسة الشكلانية للأنساق الدَّالة، فلا تكتفى بدراسة العلامات والعلاقات بين العلامات: إنها تعاين أيضاً ـ لكي ناخذ التمييز الشهير لموريس . العالقات بين العالامات ومعانيها (علم الدلالة)، كما تعاين أخيراً، العلاقات بن العلامات ومستعمليها (التداولية).

3- العلاماتية، البلاغة، التأويل تشتمل الترسيمة الكلاسبكية للتواصل على ثلاثة عناصر: الباث (المرسل)، الرسكالة، المتلقى (المستقبل)، وقد فتحت هذه العناصر المحال لإعادة التقبيم وللانبعاث الصالى لثالثة أنظمة منفناتيح في العلوم الإنسانية: البلاغية، والعلاماتية ، والتأويل.

ينتج المرسل رسالة: يصنع هذا الإنتاج تبعا للضوابط البلاغية. وتقدم الرسألة نفسها بوصفها مجموعة مبنية لها قوانينها الخاصة التي تتناسب مع القوانين العيلاماتية. ويجب أخيراً على هذه الرسالة المنتجة والبنية أن تخضع لتأويل الستقبل:

هذا هي عمل التأهيل. إن لهذه الأنظمة الثلاثة، بكل تأكيد، أصولاً جد مختلفة: لقد كانت البلاغة في بداياتها البعيدة، فن الكلام الجيد، وكانت علما عمليا للخطاب الخصص لتكوين محام بليغ، وأما العلاماتية فقد ولدت في نهاية الأزمنة القديمة من تفكير منطقى ـ قاعدى معين، وأما التأويل (القرسطوي والرومانطيقي) فلم يعد يعرف أن ينكر ارتباطاته اللاهوتية والفلسفية، ومع ذلك فإن إرادة الاقناع ليسست حكراً على المحامين، كما إنها ليست مقصورة على الكلام: توجد، مثلاً بلاغبة للصورة وكذلك فإن التأويل لا يعمل فقط بخصوص نصوص ممقدسة ونصوص من العروف أنها «صعبة» وهكذا فإن البلاغة والتأويل تشملان في الواقع الظاهرة نفسها التي تشتمل عليها العلاماتية بالضبط ولذا

يجب عليهما أن يعالجا إذن في المستوى نفسه الذي تعالج فيه العلاماتية والفارق الوحيد هو فارق في المنظور: أي وجهة نظر نرجح في ظرف منعان، هل ترجح وجنهة نظر المرسل، أو وجهة نظر الرسالة، أو وحهة نظر المتلقى؟

ومع ذلك فقد درست هذه الأنظمة الثلاثة على الدوام في الواقع بشكل منفصل جاد فالعلاماتية كان يطيب لها إذ تعد رعما بإلداح قليل - بعض اقتراصات بيرس، أن تنشع وأنظمة دقيقة للتصنيف والتمييزيين العلامات الطبيعية والعلامات التواضعية فتميل بذلك لكي تصبح نسقاً آنياً بمتلك استقراراً جُدكيين، وكذلك فإن البلاغة تلزم نفسها غالباً، بشكل مواز يدعو للدهشة، بإقامة مدونات للصُّور الأسلوبية، وتهمل أن تقيم الروابط بين الحجة وبين أشكال الخطاب المستعارة من هذه الصجة. وأخيراً ينغلف التأويل عموماً في نزعة نفسية فلسفية عوضاعن وصف إجراءات تسمية الأدوات التي يستخدمها فعل التأويل.

يمكن للمصطلح «علاماتية» من ثم، أن يستعمل بمعنين: معني ضيق، وإنه ليشير إلى النظام الذي لا يصف في داخل النصوذج الإيصالي إلا إلى شكل الرسالة، وأنه ليكون في هذه الصالة ضرباً من «قواعد العلامات» وهناك مسعثى واسع، وإن المصطلح ليشير إلى النظام الذي يصف عمل العسوامل التسلانة المتضرطة في صحيرورة التواصل، وتكونّ العلاماتية، حينئذ ليس علم العلامات

فقط، ولكن العلم العمام للأنساق الدالة، ولن تكون «البلاغة» و«التأويل» منذ اللحظة، سوى أسماء مخصصة تلقاها جزء معين من هذا العلم العام. تمثل المقاربة العلاماتية تغييرا حذرياً للعلوم الإنسانية، وذلك لأنها تسمح من منظور شكلي دقسيق، بدراسة هذا الذي يبدو إلى الآن أنه يمكن أن يوصف على نحو آخر بغير توسط المصمون، وتظهر العلوم الاجتماعية (الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع) أن دراسة المضمون تفصل وتجمعل الشيء فسردياً، في حين أن دراسة الظاهرة نفسها، المعدة انطلاقاً من الشكل، تسمح بجمع عناصس تبدو في الظاهر متناثرة، ولقد يعني هذا أنها تسمح بالتعميم، ولقد كان الفولكلور ، منذ خصيسين سنة يساعدنا في الارتقاء إلى «الروح» الضاص للأمنة (معطى) في حين أن فحصا علاماتيا للثياب وللعادات وللمعتقدات. يسمح على نحو دقيق، بمقبارنة السلوك ويتبحساون الخصوصيات القومية وأما بالنسية إلى ما تبقى، فقد تمر السمة الثورية لهذه التغييرات من غير أن تلاحظها عبيون أولئك الذبن لا بدر سيون إلا فنون اللسان والسبب لأنه من بين كل أنساق العلامات وتحديدا لأنه النسق العلاماتي الأكثر تعقيداً فقددرس اللسان وحده منذ زمن طويل من منظور الشكل: لدينا منذ آلاف السنين قواعد اللغة، ولكن ليس لدينا قواعد للعقائد والعادات.

فلنصاول الآن أن نصدد حصة البالغة والتاويل في داخل

العلاماتية العامة. وإنه لمن السهل أن نلاحظ حبول هذه النقطة اختلالاً معيناً: لقد كانت العلاماتية على الدوام من جهة التأويل أكثر انفتاحاً مما هي عليه في جهة الأنساق الدالة فحضور المصطلح «المؤول» عند بيرس كما عند موريس يعددالاً تماماً بهذا الخصوص ولعلنا سنحاول أن نسأل أنفسنا إذا كنا لا نستطيع أن نمارس الاقتصاد البلاغي لأن هذا الاقتصاد يتطابق مع التأويل، ترى الايسير هذا الذي يؤول في الاتجاه المعاكس للطريق الذي سيار فيه المرسل؟ ثم أليس المتلقى مرآة دقيقة للمرسل؟

هل منثل هذه البلاغية «المقلوبة» مرادفة للتأويل؟ قد نستطيع أن نسلم بالترادف في الصالة التي يستطيع المؤول فيها أن يقف ينفسه يدقة عند حدود اكتشاف مقاصد المرسل. بيد أن معرفة مقاصد الرسل وفهم معنى الرسالة في الوقت نفسه تعد مثالية سهلة التحقيق عندما يتعلق الأمر بالمعنى المروري للطريق، ولكن هذه الثالية تصبح إشكالية للغاية في الرسالات الجمالية. ولقد نعلم كم كان مرسلق مثل هذه الرسائل منزعجين عندما كان يداول بعض التربويين الشجعان أن بحددوا ما كان المؤلف «بريد أن يقول».

وإذا كانت نماذج معينة من الرسائل لا تستطيع أن تمثلك معنى آخر غير المعنى الذي أعطاه المؤلف. سواء كان فرداً، أم مؤسسة، أم جماعة ـ فإن القضية بالنسبة إلى نماذج أخسري من الرسسائل بطرح

لمعرفة فيما إذا كان النشاط التأويلي يقضى بالضرورة أن نبحث مجدداً على نحو منسق عن القاصد الظاهرة للمرسل.

ويسقى، مع ذلك مبدأ «البلاغة المقلوبة، صحيحاً: لقد رفض المتلقى بلا طائل مقاصد المرسل أو جهلها، وإنه مضطرأن بختار رسالة يقوم نسقها المعطى بإقناعه إذاكان يريدأن يفهم الرسالة، وإذا كان بريد أن يعطيها معنى. ولقد يعنى هذا أن الذي يؤول يتبع إذن في صالات معينة المقاصد الظاهرة للمؤلف، كما يختار في حالات أخرى، حراً ومستقلاً عن الرسل، ما يترك نفسه له ليقنعه.

يتطابق إجسراء التناويل والبلاغة «المقلوبة» عندما يكون القصد هو وصف النشاط التأويلي للمتلقى، ولكن المذهبين يفترقان منذ اللحظة التي نهتم فيها بالموضوع المؤول، ويمكننا أن نعزوا لكل واحد من المذهبين حينشذ مهمة ذاصة: يدرس التأويل التأويلات، في حين أن البلاغة تدرس علاقات التأو بآلات مع مو إضبعها.

# إن للتأويل وظيفتين

أ) يجب على التاويل أن يعاين النشاط الواقعي للتاويل، أي أن يدرس الشكل الذي يلبسه التأويل. ويبدوأن هذا الشكل يقيم علاقة وثيقة مع بعض سمات الموضوع المؤول، فإذا كانت سمة الموضوع سمة حجاجية (مرافقة، رسم دعائي) فإن التأويل يقضى بتلخيص الرسالة تلخبيصا موجزا، وتلخيص «الأخلاق».

وعندما بكون القصود هو لوجة من اللوحات، فإن التلقى سيميل غالباً إلى إعطاء تأويله شكل القصصة وتصبعح اللوحة اشبهارا للحظة محددة في داخل السلسلة التاريخية لهذه القصة المخترعة.

فإذا كانت هذه القصبة متطابقة مع تجربتنا اليومية، فإن النشاط التأويلي يستطيع أن يتوقف هنا، وإلا يكن ذلك، فإنه سيعاود عمله لكي يستخلص من هذه القصية «خلقا» يقم عليه حبينئذ أن يقدم هذه السمة المتطابقة مع تجربة المتلقى التي تنقص في القصة.

ب) بما إن عدد التأويلات شبه غير نهائى، وبما أن سماتها متناقضة غالبًا، فإنه يجب على التأويل أن يسعى إلى إقامة نسق للتصنيف، وذلك لكي ينظمها، وإنه إذ يفعل ذلك، فإنه يستطيع أن يكشف عن عدد من

١) إن التأويل إذ يقارن التأويلات ذات الشكل السردي مع التاويلات ذات الشكل المجاجي، فإنه يطرح قضية قابلية تحويل بنية هذين الشكلين.

2) يسمح التأويل بالتقريب بين تأويلات متباينة، إذا وضع التأويلات على مختلف «مستويات التجريد».

3) يسمح التأويل بالتوفيق بين تأويلات متناقضة ظاهراً، إذا ميز بين عدد من للصادر المكنة للتأويلات إننا نعرف عددا لا يحصى لتأويلات كان قد أعطاها الثقاد والعلماء لحكاية «القلنسوة الصغيرة الحمراء إنه لن السهل نسبيا ترتيب هذه التأويلات

تبعاً للمبدأ الثاني والثالث المشار إليهما، فالتأويل الذي يرى هذه الحكاية بوصفها تحذيراً «للشياب» من خطر «العالم» قائه يضم نقسه في مستوى من التجريد أكثر علواً من التّأويل الذي يقدر أن القصود هنا إنما هو تحذير وللفتيات الشابات، ضد «الفوين الذكور» وعلى العكس من ذلك ، فيانه ليس «ميستيوي التبجريد، هو الذي يتفير ولكنه المسدر، هذا إذا قسيلنا مع بعض المحللين النفسانيين، أن الحكاية تمثل حلم السيَّم من الفِيَّاة الشَّابة أمام الجنس، ولقد نستطيع أن ننظر إلى هذبن البدائن بوصفهما محورين ننظم حولهما التأويلات، ولكي أنكر مثلاً علاماتياً معروفاً جيداً، فإني عندما أرى غيماً فاؤوله بوصفة عبلاسة على المطرأو أيضاً بوصيفه علامة على الخطر أو بوصقه ترطيبا منتظرا، فإنى اسبحل تأويلاتي في أماكن مختلفة من المحورين، موضوع الكلام.

يدرس المؤول شكل التاويلات، وذلك لكي يقوم بتنظيمها فيما بعد. وأما البلاغة فستعنى العودة إلى الموضوعين المؤولين.

وإننا لنستطيع بالفعل، أن نعرف البلاغة بوصفها عملية تسمح بمراقبة صحة التأويلات، وذلك لأنه يسعى أن يروى لكل تأويل معطى، أجزاء الموضيوع المؤول الذي يدعم هذا التاويل. وإن المقتصود في حالة «القلنسوة الصفيرة الحمراء» هو التحقق إذا كانت العناصر النصية تؤكد التأويل المختار أي إذا كان

بإمكانها أن تكون مجاجات صالحة: إن عدد العناصير القابل للتحقق سيتغير من غير شك ليس فقط تبعاً لدرجة دقة التأويلات وهذا ما يجب مبدئياً أن يقصى بعضها - ولكن أيضا تبعاً لمستوى التجريد، وأما فيما يخص القيم فهنا أيضا نحدأن للشكل واللون معنى بالغيا يحتمل أن يكون مدر و ساً.

وإذا كيان بجب على القيصول القادمة أن توجد في إطار علاماتي عام، فإننا قبلنا، لأسباب تتعلقٌ بالنظام التعليمي، النظام التمثيلي

للقبرعين اللذين تحدثنا عنهما الآن، ويما إن القارئ واع يما فيه الكفاية باستحالة الفصل بين التياويل والبلاغة، فإننا سنبدأ فعلاً، بغية وضوح تجريبي اكبر، بالدراسات المخصصة لـ «وصف» النصوص، وذلك من أجل العبور بعد هذا إلى القضايا التي تطرحها وظيفتها.

● استلت هذه الدراسة من كتاب الجموعة من المؤلفين: Th'eorie de la lih'erature, 'Ed.

A,et.J.picard 1981.paris.



# الإلقاء في الشعرية العربية

العرفأن يتقيد المبدع للنص الأدبى بمجموعة من القيود نمييزا للجنس الأدبى واستجابة لأفق المتلقى ذلك أن العملية الإبداعية شيء معقد في ذاته ونوعه

## بقلم: د. أحمد قادم. (الغرب)

تبحث هذه الدراسة في حمالية الإلقاء. والقصد من هذا المفهوم هو التركييز على موقع النص الأدبى بالنظر إلى الشروط المصاحبة للعملية الإنداعينية. بدءاً بالقينود التي تسبيج الظاهرة الأدبية وتميزها عن باقي الإجناس، مستروراً بالمفاتن الشكلية والمضمونية التي تشكل السمة المبيزة للعمل الأدبي، وانتهاء بالطقوس التي تصاحب الإنشاد وتسعى إلى رتق الهوة بين الأديب والمتلقى، وهذه المحاور الثلاثة شكلت مادة وموضوعا للدراسات النقدية والبلاغية بصفة عامة.

## الظاهرة الأدبية وهاجس الالقاء والتلقى:

إن الحديث عن الظاهرة الأدبية هو. بكل بساطة - حديث عن تطويم اللغة وتخصيصها بخصائص تمليها التجربة الإنسانية، كي تنزاح عما هو مبالوف في اللغة اليومية، لتسلك مسلكاً آخر يرفض الابتدال في

التعبير عن الأغراض والمقاصد، ويحتفى بالمزايا الفنية الناطقة بالدلالة العميقة عما يضتلج في الوجدان، وفق منظومة جمالية يشترك فبها المدع والمتلقى على حد سواء، ويمتاز المبدع بالقدرة على الافصاح عنها تفردا دون غيره.

إلا أن الحديث عن التفرد لا يلغى دور المتلقى في منح العيمل الابداعي حكما نقدياً يتيح له الانتشار والذيوع أو يحكم عليه بالانحسار والضمور. فالعرف جرى أن يتقيد المبدع للنص الأدبى بمجموعة من القيود، تمييزا للجنس الأدبى الذي يخوض فيه، واستجابة لأفق انتظار المتلقى. ذلك أن العملية الابداعية شيء معقد في ذاته وموضوعه. فلا يكتَّفي بالدراية اللغوية لتحصيلها وتجويدها، بل يصاحبها نوع من الاستعداد الفطري يميىز المبدع عن غييره ويجعل منه صاحب «موهية» كما يميز المبدعين فيما بينهم ويجعل منهم طبقاته والعاجز منهم هو بمثابة من ضعفت صناعته والحديث عن الصنعة هنا، إشارة إلى طبيعة الظاهرة الأدبية التي يتجاوز فيها الأديب مدارات التعبير

عن المعنى بشكل مبتذل ليعانق فضاء آخر يحتفل فيه بكيفية تقديم المعنى.

فالمعانى مطروحة في الطريق يعرفها العربى والعجمى والقروى والبدوى وإنما الشان في تضير الألفاظ وتحسين التركيب والحرص على صحواب المعنى، والبعناية بصناعــة الكلام هي التي دفعت بكثير من النقاد إلى الخوض في هذا الموضيوم والدأب على إرشاد المنائع إلى أيسن السبل لاقتناص المعاني كما لخصت صحيفة بشرين المعتمر ذلك(3) وكما أشار إليه العسسكرى في قسوله وإذا أردت أن تصنع كلاما فأخطر معانيه ببالك، وتذوق له كرائم اللفظ واجعلها على ذكر منك ليقرب عليك تناولها، ولا يتعبك تطلبها» ( ).

المعانى - إذن - بمثابة المادة ، والنص الأدبى بمنزلة الصورة التى تبرز فيها هذه الَّادة كما في كل صنَّاعة، فيإن مدار البلاغة على جودة اللفظ وتركيبه، وليس يقصد من الأشعار والغطب، إفهام المعنى فحسب، لأن اللفظ الردئ يكفى مؤونة ذلك، وإنما الفضل في إحكام الصنعة كما أن التنويم في إيراد المعنى بطريقة أرقى يكسب القول خصوصية وتفردا، فالشاعر سمى شاعراً لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره.

والحديث عن الأديب، يعد في شقة الآخر حديثاً عن النص الأدبي. ذلك أن الشعور الذاص يترجم في العملية الابداعية، أو لنقل في التطبيق العملي لهذا الشعور عن الطريق الانتاج، ومن ثم نكون إزاء الحديث عن الطبيعة

المميزة للظاهرة الأدبية نظما ووظيفة. أما النظم فله علقة بالبناء عموماً سواء تعلق الأمر بالهيكل أو التركيب أو التقطيع. وأما الوظيفة فلها صلة بالتسأثيس الناتج عن الغسرابة، وهي الطريق نصوجعل المتلقى مشدوها متأثراً بمقتضى القول وقد خرج مصورا وفي تركيب آنق ومحاطأ بكثير من الحيل التي توقع الدلسة للنفس، وتسوغ للكلام أن يقع موقع القبول.

وقعوة التباثير هذه لا تتباتي إلا بحسن موقع التخييل من النفس إذ «يحسن موقع التخييل من النفس بأن يترامي بالكلام إلى أنحاء من التعجيب فيقوى بذلك تأثر النفس لقتضى الكلام» كما عبر عن ذلك القرطاجني في المنهاج.

ولأن التّلقي في الشعرية العربية إنشاد وإلقاء، كما في الشعر والخطابة والسمر بالأحاديث، فإن هذا الأداء بضيف عنصيرا آخير إلى «محجاز الكلام» وانزياحيه عن المألوف، ومن شيروطه، متعرفة المتكلم أقدار العانى والموازنة بينها وبين أقدار المستمعين حتى يكون المعنى قريبا عندالخاصة إن قصدت الضاصة وعندالعامة إن قصدت العامة. وهي الفكرة نقسها التي دافع عنها الجاحظ، وربطها بالبيان إذ جـ عل منه كل شيء «كـ شف لك قناع المعنى وهتك الحسجساب دون الضمير، حتى يفضى السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله، كائناً ماكان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية

التى يجرى إليها القائل والسامع إنما هو الفهم والأفهام.

وهذه الخصيصة هي التي جعلت المتلقى شربكاً للمبدع في العملية الإيداعية من زاوية الاستجابة والحكم والنشاط للسماع، الأمر الذي يشار إليه بالفهم الثاقب، والسمع المصيب، فعدا التلقي تذوقاً تصنف فيه النصوص إلى مراتب آيلة إلى الرضي ودرجات المتعة التي تمنحها اللغة للبعض و تمنعها عن البعض الأخر.

### 2. شروط الالقاء:

إن الاحتفاء النقدي بالنص الأدبي على الشاكلة الآنفة الذكر، يضعنا أمام معادلة لا يمكن القصل فيها بين النص ومتلقيه، على الرغم من المحاولات التي تناولت الأمر من زاوية تفصل إجرائياً بين النص والمبدع والمتلقى، انطلاقاً من الحديث عن خصائص الأديب وشبروط الأدب كنمنا هو وارد في مصادر النقد الأدبي والدراسات التى تعنى بالعسروض والقسوافي، ومفهوم المقام الذي روجت له البلاغة العربية.

وحتى نكون أقرب إلى الموضوع نشير إلى أن الشعرية العربية اعتنت بالالقاء عناية فائقة، نظراً لأهميته في العملية التواصلية ودوره المتميز في الافهام، ومن ثم كمان الصديث عن فنصاحة المتكلم، وعلاقة الشعر بالإنشاد والغناء وأثر ذلك كله في الجانب الصوتى والموسيقي للكلام دون أن يهمل النقد طقوساً أخرى سوف نعرض لها في حينها لأنها من تمام آلة البيان.

### 2. 1. فصاحة التكلم في الشعربة العربية،

جاء مفهوم الفصاحة في البلاغة العبربينة وصنفأ للكلمنة والكلام والتكلم، وجاول البلاغيون استقصاء عبوب الفصاحة، حتى إن ابن سنان الخفاجي أفرد لذلك كتابا اسماه ءسر الفصاحة « أعلن فيه أن «الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجري الألوان من البصر.

ويهمنا من هذا البحث التركيز على فصاحة التكلم، نظراً لعلاقت الباشرة بالالقاء. وقد درج البلاغيون على القول إن قصاحة المتكلم ملكة تمكنه من التعبير الفصيح عن العني المقتصدون. إلا أنه مع الصديث عن الموهبة الفطرية، لا يكون المتكلم فصيحاً حتى يكون ملماً باللغة العربية عالما بقواعد نحوها وصرفهاء واسم الاطلاع على مفسرداتها ومعانيها، مطلعا على أقوال الفصحاء وله دراية بأسباليب العبيرب في شعرهم ونثرهم وأمثالهم، حافظاً لعيون الكلام القصيح شعر ونثراً.

وينفرد الالقاء بقدرته على إبران هذه الخاصية أو طمسها. إذ لا يكفى أن يكون المرء ملماً بالأساليب قادراً على تطويع اللغة ومنحها حياة أفضل مما تعيشه داخل القواميس، بل تلزمه القدرة على أدائها وإيصالها إلى التلقى في حلة فميئة بها، زادها اللغة والأسلوب وأداتها الصوت والايقاع، حتى يتحقق ما سمى بمراعاة المقام ومطابقة الكلام لمقتضى الحال.

وعليه ينبغى أن يكون البليغ واعيا بمقامات الكلام المختلفة وبمستويات

المتلقين وقادراً على مخاطبتهم.

يقول الجاحظ في هذا الصدد: ووالبيان يحتاج إلى تميين وسياسة وإلى ترتبب ورياضة وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة، وإلى سهولة المذرج وحبهارة النطق وتكميل الصروف و إقامة الورزن، وإن حاجة المنطق إلى الصلاوة والطلاوة كحاجته إلى الجزالة والفخامة، وأن ذلك من أكثر ماتستمال به القلوب وتثنى به الأعناق وتزين به المعاني.

ليتضع . إذن . أن مفهوم الفصاحة لدى الجاحظ واسع المعنى متعدد المسارب تتآزر فيه اللغة والاداة وتستحكم فبه الوظيفة الإبلاغية بشكل جوهري، ومتى اختلت الاداة كان التشويش على الوظيفة أيسر وبلوغ درجة البيان والتبيين أعسر. وتجنباً لهذه المزالق في التواصل كان البحث في عوائق القصاحة ذات الصلة بالتكلم، وهو مبا سمي بالعبويب.

#### 2. 1. 1 عيوب الالقاء:

عيوب الالقاءهي العيوب المخلة بفيصاحة المتكلم، وهي ذات صلة بالصوت أولاً وأضيراً، ويمكن أن نحيل في أنواعها ومراتبها وأخطارها على «البيان والتبيين» للماحظ، فقد انصب البحث لديه على طبيعية الخطاب بوصفه أصواتا مقطعة وتأليفاً. ولم يكن فصله للصوت عن التأليف إلا مسألة اجرائية حتى يتمكن من الوقوف على عبوب الصوت بالموازاة مع الوقوف على مظاهر اللحن التي تعد خرقا للنظام

الداخلي للجحملة، وهو ما يعني أن المعبر عنه «لايمكن أن يكتسى صبغة الأثر الجــمـالي إلا إذا ادخّلنا في الاعتبار نظامه الصوتي، كما أنّ التأثير على المستمع أو القارئ يعود في أكثره إلى هذا النظام» ( ).

وهذا الرأى يستوجب أن تتوافر في الخطاب الفني عموما ـ بالإضافة إلى عناصره التركيبية - عناصر صوتية ترقى به من مستوى التواصل العادى الذي توفره اللغة اليومية والتي يرآد بها الإفهام وحده، إلى مستوى التأثير عن طريق الاستعانة بالأصوات، ولا جرم فإن وأصود الشعير ما رأيته متبلاهم الأجزاء، سهل الخارج فتعلم بذلك أنه أقرغ إقراعًا واحداً، وسبك سبكا واحدا فهو يجرى على اللسان كما يجرى الدهان.

وهذه الخصيصة التي ألع إليها الجاحظ، بو فرها التناسب بين المقاطع الصدوتية ودونك علم العدروض للوقوف على التوازي التقطيعي ودوره في دعم الايقاع ومنح اللغة سلاسة تجرى بها على اللسان، شريطة أن لا يعترى المرء عيب من عيوب الفصاحة ذي الصلة بالصورت. وهي عيوب كثيرة نورد بعضها للتمثيل، ونحيل على «البيان والتبيين» لن أراد الاستزادة والتعمق.

ا - اللشغة: قال أبو عثمان «والذي يعترى اللسان مما يمنع من السان أمور منها اللثغة»، وتظهر في أربعة أصرف هي: القاف، والسين، واللام، والراء. ونظراً لصعوبة النطق بهذه الحروف فإن مستعملها يضطر

نتبجة لكثرة دورانها في اللغة إلى الاستعاضة عنها بحروف أخرى مشابهة ، لكنها تخل بفصاحة المتكلم. وكثيراً ما تقع اللثغة في حرف الراء، فيستبدل بالياء أو الغين أو الذال أو الظاء، حتى إن بعضهم رام اسقاط الراء من كلامه من أجل الصاحة إلى حسن البيان وإعطاء الحروف حقها من القصاحة.

قال الشاعر في واصل بن عطاء وهو لا يقيم حرف الراء:

ويجعل البر قمحاً في تصرفه وجانب الراءحتى احتال للشعر ولم يطق مطرأ والقول يعجله فعاذ بالغيث اشفاقاً من المطر ب: التمتمة والفأفاة: تردد وتلعثم لسان الأول في النطق بالتاء وكذلك الثانى لا يستطيع إقامة الفاء الابعد طول تردد.

ج: الحبسة: موهى أن يثقل الكلام على الشخص، فالا ينطق به بطلاقة وإنما بعد قليل من التعمل والكلفة».

د: النحنجة والسعلة: وهما عبيان نابعان من عجز المتكلم عن مواصلة الحديث.

يقول الشاعر: ومن الكبائر مقول متعتع جم التندنح متعب مبهور وصفوة القول إن العيوب في طريقة التكلم تشكل عائقاً أمام تبليغ الخطاب اللغوى على الوجه الصحيح والذى يهدف بالاساس إلى التواصل اللفظي السليم من الشوائب أو إلى تحقيق الفصاحة والبلاغة.

وليس هنالك أخطر على اضتالل الحجة وفوت درك الحاجة من العي

والحصر «والناس لا يعيرون الضرس، وإلا يلوميون من استبولي على بيانه العجز، وهم يذمون الحصير ويؤنبون العيى، فإن تكلف مع ذلك مقامات الخطباء وتعاطيا مناظرة البلغاء تضاعف عليهما الذم وترادف عليهما التأنيب.

#### 3 . طقوس الإلقاء: 3-1-الشعر والغناء

ارتبط الشعر العربي بالانشاد، ومن ثم كانت علاقته بالموسسقي وطيدة، نظراً للتساوق الحاصل بين الانشاد والايقاع والموسيقي.

وقد ثبت أن الشعر الجاهلي كان ينشد في الأسواق، فيهمز قلوب السامعين ويطرب القسوم، ودرج الشعراء على ذلك وأعلوا من قيمة الانجاز الشفهي مسايرة للتلقي السماعي، فظلَّ الشحر مرتبطاً بصوت الشاعر وطريقة إلقائه.

وقد فيشت هذه الوسطة نظراً لركود التدوين وقلة العارفين بالقراءة والكتابة.

وكان الشعر والغناء مرتبطين عند العرب، فأساس الشعر عندهم حول الغناء والحانه (25). يقول الشاعر:

تَفِنُّ بِالشِّعِرِ إِمَا كُنْتِ قَائِلَةً إن الغناء لهذا الشعر مضمار وقدكان للقيمة الصوتية للألفاظ

دور بارز في تحسري الشعسراء إخضاعها للغناء، وانعكس ذلك على العروض في الشعرية العربية، حيث ظهرت بحور شعرية لم تكن معروفة من قبل كالمقتضب والمضارع اللذين

سحلهما الخليل بن أجمد وليس لهما أصل في الشعر القديم، كما أن الخليل أدخل دراسة الرحافات والعلل في العبروض، وترك دوائره مقتوحةً، نظرا لشحوره بصاجة الغناءإلى التجديد في الأوزان.

وقد أكثر الشعراء في الزحافات والعلل حتى يقللوا من رقابة توالى الحركات في مقابل السواكن، وما يتبحه ذلك من تسريح للايقاع، ومنح الألفاظ قدرة ترنمية، يشكل الصوت عمودها الفقرى بالموازاة مع الدلالة.

ولم يكن بوسع كل الشعراد إنشاد أشعارهم والتغنى بهابل أن التغنى بالشيعير لم يكن من اختصباص الشاعر، وإنما ترك ذلك للجواري والقبيان، خيامية وأن ذلك يتبلاءم ورخامة أصواتهن، فكان الشعراء يضتارون الجوارى ذوات الصوت الجميل والإلمام بالتلحين للنيابة عنهم في التغني بالشعر في مجالس اللهو

وكان من نتائج هذه القيود مسارعة النقاد إلى تسنين ما يصلح للإلقاء، وإطراح ما يسيء إليه، خاصة على مستوى الايقاع والوزن، عندما يتبعلق الأمس بالنص، ولم يهملوا المظاهر الشكلية ذات الصلة بهياة وسمت الشاعر أو الخطيب.

ووعياً من الشعراء والخطباء بخطورة المظهر وقدرته على الساهمة في العملية التواصلية وتبليغ الخطاب وضمان تأثيره في التلقى، كانت تصاحب الإنجاز الشفهي مجموعة من الطقوس، تتمم آلة البيّان وتحدث تأثيراً نفسيا في المتلقى.

#### 2.3. مظاهر الالقاء:

يقول الجاحظ: وزينة البلاغة أن تكون الشمائل موزونة والألفاظ معدلة واللهجة نقية. فإن جامع ذلك السن والسحت والجحال وطول الصمت فقد تم كل التمام.

وورد في العسمدة لابن رشيق مانصه ومن حكم الشاعر أن يكون حلق الشمائل، حسن الأخلاق، طلبق الوجه، بعيد الفور، مأمون الجانب، سهل الناحية، وطئ الأكناف، فإن ذلك مما يصبحه للناس ويزينه في عيونهم ويقربه من قلوبهم وليكن مم ذلك شبريف النفس، لطيف الحسن، عزوف الهمة ، نظيف البزرة».

فانظر كيف كانت عناية بالمظاهر الشكلية لكل من سعى إلى مخاطبة الجمهور، وكيف أن حالته الخارجية تؤخذ في المسبان، وتحوز مكانة هامة في أستمالة السامعين، وتتخذ هذه المظآهر الشكلية اتجاها آخر كلما كان المتلقى من علية القوم، حتم إن الشعراء كانوا يلبسون بحضرة السلطان، الوشى والمقطعات والأردية السود وكل ثوب مشهر، ولم يكن الامراء يقبلون الإنشاد من شخص قبيح المظهر، أو غير آبة بالكسوة التي يرتديها. فقد «دخل العماني الراجز على الرشيد لينشده شعراً، وعليه قلنسوة طويلة، وخف ساذج، فقال: إياك أن تنشدني الا وعليك عمامة عظيمة الكور، وخفان دمالقان ().

ولم يكن من الراجز الاأن غير من مظهره وبكر عليه من الغد بزى الأعراب فقبل منه الإنشاد وأعظم له الجائزة على قوله.

وحبرص الشبعبراء على ارتداء العمامة نظرا لأهميتها لدى العرب لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «العمائم تسجان العرب» ولما تضفيه على الرجل من رفعة، وقد ذكروا العمامة عند أبي الأسود الدؤلي فقال مجنة في الحسرب، ومكنة من الحسر ومدفاةً من القر، ووقار في الندي، وواقسيسة من الأحسداث وربادة في القامة، وهي بعد عادة من عادات

كما حرص شبعيراء العيريبة وخطياؤها على حمل العمياء نظراً لما تضيفيه على صاحبها من رزانة، والتدليل بهاعلى الاستعداد للتطويل «ونفي السخف والخفة».

وللجاحظ في العصا مآرب أخرى سود بها صفحات عدة من البيان والتبين، بدءاً بما جاء عنها في القرآن الكريم وانتهاء باقوال الخطباء ممن يستعن بها على القول.

ولم تقف مظاهر الالقساء في الشعرية العريبة عند هذه الصدوديل تعدتها إلى أشياء أضرى وظفها الشعراء خاصة في الاستعانة على استمالة المتلقين، وتحسين القدرة على التواصل وتطوير قدرة المتلقى على القهم والتقاعل، وهي طقوس في مجملها تتذذ بعداً نفسياً، فهذا الصاحب بن عباد في كتابه الموسوم ب «الروزنامجة» يصف إنشاد أبي

المسن بن هارون بقوله مخاطباً ابن العميد: «دعاني الاستاذ أبو محمد فحضرت وابنا النجم في مجلسه، وقد أعدا، قصيدتين في مدحه، فمنعهما من النشيد لأحضره، فأنشدا قعوداء وجودا بعد تشبيب طويل، قبإن لأبي الحسن رسما أخشى تكذبب سيدنا أن شرحته، وعتابه إن طويته، بيندئ فيقول بيحة عجبية بعد إرسال دموعه، وتردد الزفرات في حلفة واستدعائه من جؤذر غلامة منديل عبراته.. والله.. والله».

ونست خلص من هذا النص أن للشعراء طقوساً في الانشاد سار الشاعران على بعضها كالتشبيب، وانقردا بالبعض كالإنشاد قعوداء وكان من عادة الشعراء الإلقاء وقوفاً حتى يسمع القريب والبعيد، وتعطى للقول هيبَّته، كما انفرد أحدهماً بالبكاء وإرسال الدموع تعبيراً عن الصندق في القنول وسنعنيساً إلى مخاطبة عاطفة المتلقى، ولا أرى الشاعر إلا وقد هيأ هذا الموقف التمثيلي قبل شروعه في المدح، لكنه استطاع مع ذلك أن يجمع بين البحة العجيبة وإرسال الدموع وترديد الزفرات واستدعاء المنديل من غلامه وينفرد بشيء سجلته له كتب الأدب ودخل في طقوس الالقاء وجملة ما يتمم آلة النبان.





#### . الحب والزمن في «حييقة الحياة»

وصفية محبك

-«كائن» ميلان كونديرا.. الواقع والخيال

د. بشرى الصقار

ــ «معزوفة» الفيتوري لدرويش متجول

آدم يوسيف



# الحب والزمن وتفاعل الأنواع الأدبية في «حديقة الحياة»

## بقلم: وصفية محبك (سورية)

لطيفة الديلمي ترسم شخصيات متطورة وتقدم رؤية النسوة للحب.. والحرب

الرواية تحمل عميق دجلة برومانسية الماضي وواقعية الحاضر في زمن الصرب، قد تنتظر امرأة زوجها، وقد تنتظر أخرى حبيبها، وريما تنسى ثالثة من سلبتهم منها الحرب، وقد يدمر الحزن بعضهن في حين يبعث الأمل في أخريات، وفي الحالات كلها ستتغير نظرتهن جميعا إلى الزمن: الماضي منه والصاحب والمستقبل، أين ستجد المرأة عزاءها؟ أفى تربيسة أولادها أم في مسزاولة عملها؟ والحرب تهددها وتهدد من حولها، ستعيش في رعب دائم إلا إذا تمسكت بالإيمان، وتشبثت بالأمل، وتعلقت بالحب، على نصوما فعلت «حياة» الزوجة الوفية والأم الحنون والمعلمة المربية في آخر روايات لطيفة الديلمي «حديقة حياة» (2003)، وفيها تقدم رؤية بعض النسوة للصرب والحب والحسيساة والزمن والوطن والصبيب والموت والأسطورة بلغة شفافة رقيقة بسيطة تارة، وغنية

بالثقافة والأساطير التي تحمل عبق بجلة والعراق تارة أخرى، من خلال تقنيات تستعيد الماضى برومنسية، وتقدم الحاضر بواقعية، وتستشرف المستقبل، وترمز إلى الحدث لتزيد من عمقه وأهميته وغناه.

ولطيفة الديلمى باحثة وقاصة وروائية ، من أعمالها الرواثية ، «من يرث القردوس» (1987)، «بذور الثار» (1988)، «خسسوف برهان الكتبي» (2000)، ومن أعمالها القصصية، «ما لم يقله الرواة» (1999)، «برتقـــال سـمـيـة» (2002)، ولها العديد من الأعمال الدرامية والدراسات، وقد ترجمت قصصها إلى اللغات الصينية والروسية والإنكليزية والإيطالية والسويدية.

وإذا مسا بدأ المرء بقسراءة عنوان الرواية وهو: محديقة حسيساة» فسيلاحظ أنه يشير إلى فضاء روائي اســــاسى فى الرواية، ألا وهو «الحديقة»، وكثيرة هي الروايات التي أشارت في عناوينها إلى اسم الفضاء الروائي الذي لعب الدور الأسساسي

عبر طبأت الرواية، ومنها «مبرامار» و «ثر ثرة فوق النيل» و هذان الخليلي، لنجيب محمفوظ بالإضافة إلى ثلاثيته: «بين القصرين» و قصر الشسوق، و«السكرية»، ويلاحظ أن عناوين معظم روايات نجيب محفوظ تحدد اسم الكان بدقة، في حين تشير عناوين روايات أخرى إلى أماكن أقل تحديداً، مثل «مندن الملح» ووشيرق المتنوسط» لعبيد الرحمن منيف، و «الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح. والعنوان في رواية حياة الديلمي هو اسم مكان مصدد مضافاً إلى صاحبته، وهو: «حديقة حياة» وهذه الإضافة تفيد التحديد والخصوصية والتملك، فحياة هي سيدة تملك حديقة ، وهذه الحديقة ترسم ملامح شخصيتها، وقد ارتبطت كل منهما بالأخرى، وقد ساهمت «الصديقة» بشكل كبير في تطوير أحداث الرواية والكشف عن شخصية «حياة» الطيبة والحنون، وقد طرأ تحول كبير على هذا الفضاء عندما تحولت من حديقة مهجورة إلى حديقة مزهرة جميلة، أعجبت بها شخصيات الرواية جميعاً، وعندما نسيت حياة حديقتها يسبب الصروب تفتحت وردة حمراء على شجيرة صغيرة، فعادت إليها واهتمت بهاعلى الرغم من حزنها لفقد زوجها «غالب» وخطيب ابنتها «زیاد»، وقد منحتها من وقتها وحنائها، وغذت بها روحها ونفسها. تصف رحياة، حديقتها لصديقتها «سوزان» فتقول: «انظرى إلى هذه

المديقة المتواضعة الصغيرة، التي لا

تقاس بحديقتك وأشبجارها الغريبة

وأزهارها وخمائلها وبركة السباحة

فصها وموقعها على النهر ... هذه الحديقة الصغيرة بكل تواضعها تمثل لى استداداً للبيت والصياة، وهي نبع ذكرياتي وكنز أسراري ووالمبة البـــقاءً... وحين تضيق بي الدنيا الوذبها، فتخفف عنى وطاة أحزاني ومتاعبي، أرعى زهرة هنا وعشبة هناك، وتذكرني الروائح بأزمنة سمعادتي في هذا ألبيت.... (ص 61).

لكن سوزان لا ترى الصياة في الحديقة، مازالت ترى النباتات مجرد أشياء لا كائنات، فتتساءل: «ماذا تفعل شجرتان عتيقتان وأعشاب وبعض شبجيرات زهور ..؟ ماذا تقدم لك هذه الأشبياء...ميؤكد أنك تمزجن..؟» (ص62)، وتجيبها حياة: ..دهذه العشبة عالم حي، لا يقل حياة وأسراراً عنك وعنى .. وكل ما هو حي هنا ينتمي إلى وأنتمي إليه .. نحن أجزاء من كون عظيم .. كل ذرة تراب وكل جسد كون كامل بذاته، هذه الزهرة تكون بي، وأكرون بها لا تملكني ولا أملكها... هذه هي علاقتي بالحياة .... (ص62).

إن وصف «حياة» لحديقتها وصف ذاتي يعبر عن وجهة نظر حياة، ويعكس حبها لحديقتها ورغبتها في زرع حب الحياة في نفس صديقتها «سوزان»، ويستدعى المقارنة بين حديقة «سوزان» الكبيرة وحديقة «حياة» الصغيرة، وعلى الرغم من اتسام حديقة «سوران» فإنها لا تسهم في صنع الحياة، فهي حديقة موحشة سجينة قصرها، لا يراها أحد، ولا يستمتع بشذاها أحد، على عكس حديقة حياة التي أزهرت على

الرغم من هجرها، وكذلك يحساقه، فهي على الرغم من فقدها زوجها ظلت متمسكة بقوتها ورغبتها في العيش، فالحديقة تخفف من أحزانها، تذكرها بالماضي، تمنحها الخلود والبقاء، وهذه الحديقة الصغيرة ترمز إلى الأم التي تمنح وتعطى في كل مكان و زمان و لا تأخذ.

ولقب دنيت الصديقية أدب السبتثمرين، فساومها على شراء نصف الحديقة ، ليضمها إلى مطعم صيفي سيقيمه على الرصيف الذي يقم عليه بيت «حياة» وتطل عليه حديقتها، وفي نهاية الرواية تحولت الحديقة إلى مُعرِض للوحات فنية رائعة قدمها الرسام «غسان»، وعزفت فيها «ميساء» بنت محياة» أعذب المرسيقا الكلاسيكية، لتتعانق الفنون كلها وتنتصر «حياة» المحبة للنباتات وومبساءه العاشقة للموسيقا و«غسان» الفنان، ويبقى الخلود للفن والحمال.

#### 春春安米

والحب هو الجنو هر الذي بشكل حقيقة «حياة»، فقد أحبث حديقتها واعتنت بها حتى أزهرت وأعجبت كل من رآها، وهي التي أحبت زوجها، ورفضت تصديق خبر موته، كما رفضت الزواج من أحد بعده، وأحبت ابنتها ميساء» فمنحتها جزءاً من روحها وجهدها ووقتها لتدرس الموسيقا وعلم الآثار، وأحبت وزياد، عندما كان صغيراً، واعتنت به بعد وفاة أهله جميعاً إثر سقوط صاروخ على منزلهم، وساعدته على متابعة

دراسته في الإذراج السرحي، حتى أصبح مخرجاً، ولم تعترض على سيفيره إلى الغيرب ليكمل دراسته ويمثل، وهي التي تعرف تعلق ابنتها ممسساء، به وتعلقه بها، وقدمت الساعدة إلى مسوران، عندما هرعت السها تشكو لها ظلم زوجها «عبد القبصود الغنام، وظلت واقبقة إلى جانبها إلى أن تخلصت من يأسها وتجاوزت محنتها، ثم فتحت حديقتها لفسان خطيب سوزان كي يعرض فيها أجمل لوحاته، لقد كانت مصياة، مثالاً للحب والوفاء، أهيها الجمعيع: رويدة وزياد وسوزان وغسان.

وللناس من الدحر ب محواقف مختلفة، فقد يتلاءم بعض الناس مع الحرب، وقد يرفضها آخرون، وقد يستفيد منها فريق فيستغل ظروف الحرب السيئة، وقد يتطوع فريق الساعدة منكوبي الصروب، قيما هو موقف حياة؟ لقد حملت «حياة» كثيراً من دلالات اسمهاء فتحملت المعاناة والألم بعد فقد زوجها «غالب» في الحرب، واعتنت بابنتها «ميساء» وريتهاء باعت جليها وأسياورها الذهبية من أجل تعليمها، فكبرت البنت وقد أنهت دراسية الأثار، ودرست الموسيقا حتى أتقنتها، وبدأت تعلمها لفتيات الحي، وكانت حياة تعمل مدرسة لمادة اللغة العربية وكان زوجها مدرساً لمادة التاريخ، في الليل تعمل في الخياطة في مشغل أم نور وتنتج مسلابس للأطفسال الحديثي الولادة، كأنها تريد دائماً أن تصنع الحياة، وهي أيضاً تعجن الخبر وتخبره ليالاً، وترفض شراءه

من المخبز، لأنها تريد أن تصنع سر الحياة بيديها، تربى النباتات والورود وتعتنى بهاحتى تزهر، كل حياتها عطاء ومنح، وهي لا تصدق نبأ وفاة زوجها، وتفضل أن تنتظره حتى آخر بوم من حياتها، ربما لتبعد عنها من يفكر بالزواج منهاء وريما لتتمسك بأمل عودته، مثلها مثل بنيلوب زوجة أوديسيوس، وهي وحدها من دون باقى الشخصيات تتمسك بالحياة والأمل، كأنها تحمل في جوهرها سر الحياة ومعناها.

#### 米米米米

ويؤكد قبورة مبوقف محساة، من الحياة اختلاف موقف نساء أخريات، فسيوزان مدرسة اللغة الإنكليزية تقف على النقيض من حياة، ولكل منهما نظرة إلى الحياة مختلفة عن الأخرى، وليس غريباً أن تهرع سوزان إلى بيت حياة طالبة منها الشورة والنصح بعد أن ملأت الكآبة والفزع حياتها، تربد أن تغير من نمط حياتها، فتنصح لها حياة أن تتعلق بشيء ما أو بشخص أو بقيمة، وتنذر نفسها من أجل ما تعلقت به، وسوزان فتاة غنية تعيش في فيلا كبيرة، خطبها عبد القصود الغنام إلى نفسه، وعقد عليها قرانه، ثم بدأ بتأجيل الزواج ليبتزها ويسرقها أموالهاء ويرفض أن يطلقها إلا إذا تنازلت له عن نصف القبالاء لكنها ترفض أن تتخلى عن منزلها للص مثله، وهكذا بدأت تشعر يضيق شديد، لا يخرجها منه المال أو الجحال، وبدأت تفقيد إحساسها بذاتها، فتقرر الأخذ

بنصيحة حياة والبدء من جديد، وكانت قد أحدت من قبل غسان وهجسرته من دون أي سبب يذكر، فتقرر العودة إلىه وملك مساعدته، فتشترى لوحة فنية وتهديه إياها، وهو الفنان، وتبدأ في مساعدته على إكمال لوحاته الفنية، وتتبدل حباتها للأفضل، ثم تعرض عليه أن بعرض لوحاته في حديقة حياة الطيبة، لتحتضن الحديقة اللوحات وحبهما معاً، ويساعدها القدر إذ يموت عبد المقصود الغنام.

وتبدو شخصية سوزان متطورة، فقد ظهرت في البداية امرأة غنية لا يهمها شيء في العالم، ولا ترى في الحبياة سوي غناها وجمالها وأنوثتها، ثم تنهار الدنيا من حولها، و تفقد الأشماء قيمتها، بعد أن ير فض عبد القصود أن يطلقها، وتنسى إحساسها بجمالها وأنوثتها، حتى إنها تفكر في التحول إلى ذكر لتنتقم من العالم الذكوري الذي حولها، وعندما تلجأ إلى حياة، يطرأ تحول كبير على شخصيتها، فتصبح شخصية إيجابية، تساعد كل من حولها، والسيما غسان الذي ساعدته على إقامة معرض في حديقة حياة. وبالمقابل بدت حياة شخصية ثابتة، فهي متفائلة دائماً، واثقة بنفسها، قوية الإرادة، تساعد الجميع، وهي محور تحول إيجابي لكل من حولهاً.

ولكل شخصية من شخصيات الرواية موقفها من الصرب، فقد تشارك شخصية ما في الحرب، وقد تهرب أخرى، آخر، وتصمد ثالثة، وترحل رابعة إلى مكان آخر وعالم المشررة الآتية إليبه عبس البصار والريح...ه (ص 57).

#### \*\*\*

وتلعب الأصموات دوراً هاماً في الكشف عن شخصية حياة وابنتها ميساء اللذين تعيشان في عالم من الأصروات، وتجدان العراء في الصبوت، فيقيد اهتيمت مييسياء بالموسيقاء فدرستها وأثقنتها واصبحت تدرّسها أيضاً، عملت الأم في الخياطة ليلاً كي توفر نفقات تعليم ابنتها الموسيقا لإيمانها بضرورة الفن وأهميته لابنتها الوحيدة، فقد تساعدها الموسيقا على تحمل آلام انتظارها لزياد، وقد كانت رغبة والدها غالب في أن تتعلم ابنته الموسيقاء لذلك سعت حياة لتحقيق لهذه الأمنية بكل جهدها. وميساء الرهيفة الإحساس تثقن فن الإصغاء إلى الطبيعة ، فقد كانت «تصغى إلى أصوات الطبيعة، وتصمت وهي تستمع إلى انهمار الماء أو حفيفً الأشجار أو هفهفة الريح، علمها أبوها مدذ كانت في الرابعية كل أسيرار الطبيعة .. جعَّلها تنصت لسقسقة العصافير في الصباح قبيل شروق الشمس، أو تستمتم بضجة الطيور في الأماسي عندما تعود قبائل العصافير والحمام إلى أعشاشها ساعة يزوغ القمر، وهي ترقص أو تردد أغاريدها .. وتشتبك مع بعضها لتدافع عن موطئ جناح يكون جائزة طيران طويل استغرق أنهرة الشتاء..» (ص15)، وهذا ما ساعدها على صقل رودها، وتهذيب طبعها، وجعلها آخر، على نصو ما فعل زياد عندما رحل إلى بلد أوربى ليتابع دراسته، ويعمل في التمشيل والإذراج المسرحي، وقد هجر ميساء التي أحبته وحياة التي ربته، ربما كان له عـــذره، فـقد ستقط صاروخ على منزل العائلة، فدمره، وقضى على أفراد أسرته، ولم يبق له أحد، ولم ينسج أحد غيره، لذلك لم يستطع الاست مرار في العيش في مكان سلبه أهله، فـــرتحل ليـعـــمل في الغربة على خشبة السرح، حيث برتدى قناعك ويمكنان، وهو على مسرح الحياة الكبير برتدى قناعا آخر، ويقنع نفسه بإمكانية العيش في مكان بعيد مم أناس لا يحملون الهم الذي يحمله.

وميساء التي تحب زياد ترى أنه رحل بجسسده، وترك روحسه على الطريق الطويل العائد إلى الوطن، وهي تذكره، فتقول: «يتوهم زياد أنه اجتبان مياه بدر الموت وإنه سيفون بعشية السعادة ويقطف ثمرة الثراء والمجد، لم يدرك أنه أقلت بجسيده، ولبثت روحه تصارع السافات، وتقاوم تبدلات الريم .. أكتب له: رأيتك... في المقيقة تفرجت على صورك التي أرسلتها...أنت ترتجل عرضاً مسرحياً، وترتدى قناعاً وتخفى يديك بقفازين أبيضين.. شيء وآحد أردت إثباته للغرباء: أن تخفى حقيقة لونك وعلامات سىلالتك ...» (ص 57) ثم تضيف: «إن بعض النباتات من الأشجار والزهور يصعب توطينها في بلاد أخرى لأن كل إقليم وكل بلد .. يسعى للحصول على نقاء عنصرى ويرفض الذرة

مستعدة لدراسة المسبقا.

وتعيش حياة مع الأصوات، فهي تحبها وتأنس بهاء ولاسيما صوت ن وحها غالب الذي أصبح بالنسبة إليها مجرد ذكري، فقد ذهب إلى الحرب، وانقطعت عنها أضياره، و تحدث الحميم عن موته، ولكنها ما تزال تسمع مسوته وهو يناديها، فالحسد بفني، ولكن الصوت لا يفني، وهم و ... تنام أو تحسياول أن تنام وصوت الرجل الفقود حاضر، تعثر عليبه وحده دون الرجل بوجوده المادي، الصوت مادة أثيرية، وطاقته لا تفني، لذا فهو يطوقها ويقرأ لها رسائل لم يرسلها من قيل.. صوت الرجل لا يفقد ولا يذبل، يرتحل المسد وتنتقل المروب في البلدان والقارات، تحرق العشب وتفترس الأبدى، صوت الرجل ينجو من النار، يطفئ الحرب بالحروف وينمو ويحيا ويتكاثر ويحط الليلة مثل حمامة على وسادتها.. يشاطرها الصوت ليلتها، فتنزف أشواقها إلى أعماقها..» (ص 10)، بل إن حياة تجد العزاء في صوت ناعم أثيري دافئ ندي، هو صوت فبيرون ويغتميرها الصبوت المطري الهارب من فراديس الأمس بالندي، ترتجف بالحنين وتبدق الحروب كأنها لم توجد قط في هذا العالم.. وما عبرت نيرانها على جباه المدن الغافية ولا أطبقت منذالبها على عنق الزمان..» (ص 27).

والموتى لا يبقى منهم سوى صوت أجوف، لا يسمعه أحد سوى الجدران والنوافذ والأشجار، و«رويدة» تقول، وهي الميشة، إن الموت أعطاها صورتاً من هواء، هو صوت راجف خفیف،

ولأن «حياة» رقيقة مرهفة فهي قادرة على سماع صوت رويدة الأتى من الموت، لكنه أرعبها فطردته مؤكدة أنه مجرد وهم، لكن الصبوت عاد وقال أسراراً، سمعت حياة صوت رويدة وهي تقول لها إن غالب معهم في برزِّخ الموت، لكن إن كان هذا حقيقةً، فلم لم يكلمها هو ، لا تريد حياة أن تصدق صدق صدق الصوت الذي يأتيها كل ليلة، صوت غالب يقول لها: «ها أنذا آت إليك، حياة .. أشرعي النوافذ والأبواب.. زيّني السيرير بأزهور البيرتقال... اغتسلى وأسدلي شعرك الطويل... ثم البيسي قيمين السيرات وانتظريني...» (ص 114). \*\*\*

وهاهي ميساء قبيل تخرجها عالمة آثار في موقع أثري في «أور» تمسك بشظيةً قديمةً، لا بدأتها سقطت على بيت عائلة فدمرت أفرادها جميعاً كما حدث مع زياد، أو سرقت أباً من ابنته وزوجته كما فعلت الحرب مع ميساء

ولأن الصرب طويلة فهي تغيس الزمن، وتلعب به كما تشاء، ما هو الزمن في أثناء الصرب؟ لا شك في أن قيمته ستتغير، وسيحمل بعداً آخر، هل يصبح الماضي ذكري جميلة والحاضر موتأ والستقبل غموضا؟ هل يستبدل المرء بعدد الساعات عدد الجرحى والأحباء والأصدقاء الذين سلبتهم منه الحرب؟ كل امرئ سيعد الثوانى والدقائق والساعات بطريقته، يقول الراوى في استهلال الفصل الشاني: «كل شيء يسقط من الزمن، ولكن أين يسقط الزمن؟ من يجمع

شبتيات الأيام والسنوات والدهور؟ كيف يقيس الصرائي مادة زمنهم؟ (ص 23). وتأتى الإجابة لتؤكد أن قلب الرأة «حياة» هو وحده الذي يعرف الزمن و يقيسه ويمنحه قيمته: «قلبها وحدها، قلب المرأة هو الذي يحسب الرمان على وفق إيقاع خاص لا تدركه الآلات ولا روزنامات القرون الجديدة، ولا يمكن لسدواه أن لا يلاحق نبض الزمان الخفي.. تقيس حياة الأيام بما يتراكم على عتبات بيتها من غشاوة الأحزان التي تتصدى لها وتكنسها مع ما يتصادف من ورق الشجر الذاوى ... وص 23). أما بالنسبة إلى رويدة فترى أن الزمن توقف عند الصاضس، فنزمنها هو الحاضر فقط، لا مستقبل لها، أما أولئك الأحساء فهم يرقبون الزمن بضوف من حروب قادمة، وهي لا تنسى الماضي، إذ تذكر الساعة الّتي أهداها إياها غالب في الذكري الأولى لزواجه ما، فهي الماضي الذي بساعدها على الاستمرار ويزودها بطاقة للبقاء. أما سوزان فتؤمن بالستقبل أكثر من إيمانها بالماضي أو الحاضر، كل من سوزان وحياة لا تعرف معنى الحاضير، «لكل واحدة طريقتها لنسف الحاضر ودحضه، فإما قفز إلى المستقبل المجهول أو التريث في الماضي والالتفات الدائم

إلى ما وراء الأمس» (ص 145).

وتتألف الرواية من ثمانية فصول، ويتعدد فيها الرواة، الراوي في الفحصل الأول والتصانى والرابع والسادس والثامن هو المؤلفة، وهي تروى بضمير الغائب، والراوى عندها

هو العليم بكل شيء، وتروى ميساء الفيصلين الشالث والسيايع، وتروى رويدة الفصل الضامس، وقد أتاحت تقنية الراوى العالم بكل شيء للراوي الانتقال بحرية كاملة بين الماضى والماضر، وانتقاء المناسب والأفضل، وإلقاء الضوء على مشاهد بعينها دون أخرى، والدخول في وعي الشخصيات والنفاذ فيها بعمق. و بالأحظ أن حياة لم تسرد أي فصل، ولم تتكلم عن نفسها، فقد تكلم عنها الأخرون، واهتموا بها جميعاً، والقارئ بعرف الكثير عن حياتها وآرائها ومبادئها وقيمها وأسلوبها في الحياة من خلال الأخرين، أكثر مما يعرفه عنها هي مباشرة.

وهذه التنويعات في السرد تنفي عن القارئ الملل، وتساعد على تقديم أكثر من وجهة نظر ورأى، وتبقى حياة هي البطل والمحور الأساسي الذي تدور في فلكه الشخصيات كلها، فسوزان تلجأ إليها، لتتخلص من القلق والكآبة والشعور بالضياع، ورويدة تطل من العالم الآخر لتتحدث عن جارتها حياة، وتعبر عن إعجابها بها، بل تحاول أن تتكلم إليها.

ويضاف إلى هذه التنويعات في السردكلها مسرحية كتبتها ميسآء وضمنتها في رسالة إلى زياد، ليطالعها القباري على صفحات الرواية، كأنه أمام مسرحية داخل رواية، أو أمام نص داخل نص، وكل منهما مرتبط بالأخر، ويلقى النص المسرحي الضوء على جوانب كثيرة من أحسداث الرواية، ويسسهم في توضيح شخصية كل من ميساء

و زياد، وهذا النص السيرجي مستوحى من الملاحم، إذ يقوم على الحبواريين كلكامش وسيبدوري ونسسابا، ولكل من هؤلاء مسوقف مختلف من الموت والخلود، وكلكامش في النص المسسرحي هو زياد في النُّص الروائي، كالأهما يبحثان عنَّ الخلود، زياد يهسرب من الموت في العراق إلى المملكة المتحدة حيث يبحث عن الحياة، وكلكامش يضرب في الأرض بعد موت صديقه أنكيدو بحثاً عن شحرة الخلد.

وفي النص المسرحي بلتقي كلكامش بشخصيتين، إحداهما تدعوه إلى العمل والمعرفة لأنهما السبيل إلى الخلود، والثانية تدعوه إلى المتعة واللذة ونسيان الدنيا، ليعيش ما تبقى له من عمر في متعة ولهو. ففي الحانة يلتقى كلكامش بسيدورى صانعة الخمرّ، فتحاول إقناعه بالتوقف عن البحث عن عشبة الخلود، وتدعوه إلى التمتع بالحياة، لكنه يدرك أنها متعة زائلة، لذلك سرعان ما تنجح نيسابا في إقناعه بأهمية العمل والمعرفة، فهما اللذان بخلدان الإنسان، ونيسابا هي سيدة المعرفة وإلهة الحيوب، فهي سبدة الأرض والأمل ومصدر الحياة، وهكذا يرحل كلكامش مع نيسابا.

وتصاول مسساء أن تلعب دور نيسابا مع زياد لتقنعه بالعودة، وهو المزق بين شعورين يتنازعانه: الأول يدعسوه للعسودة إلى الوطن، والشاني يدعوه للبقاء في المهجر.

وتبرز في المسرحية شجرة الصفصاف، كانها شخصية مستقلة لها أبعادها وملامحها التميزة، ولها موقفها من الموت والحياة، فالموت هو

قدر كل حي، والشجرة نقسها ستموت بوما ماء وببدو مصيرها مرتبطاً بمصير كلكامش نفسه، من خشيها صنعوا له مهده، وهو وليد، ثم صنعواله دمية، وهو طفل، ثم تُجِيرُوا لَهُ السيرِيرِ، وهو الرجل، ثم شادوا له منها العرش، وهو الملك على أوروك، لكنه يرفض أن يصنعوا له منها نعشاً، الحياة عنده تقاس بالعمل النافع، وها هي ذي شــــجـــرة الصفصاف الطيبة تقدم خشبها لخدمة الإنسان، وتكتسب بذلك الخلو د.

#### \*\*\*

وتزخير الرواية بإشيارات أسطورية تزيد من غناها وجمالها، ومنها الإشارة إلى شجرة المعرفة، إذ بتيفق غالب وحساة على أن شجرة المعرفة هي النخلة، وعندما تطلب حياة من غالب نخلة لتزرعها في الحديقة، يرفض محتجاً بأن للنخلة ظلاً يصبحب الشمس عن العشب والزرع والورد، ولكي لا تحسنن بهديها لوحة عليها صورة رجل وإمراة، ويبنهما نظلة.

آدم وحواء بتناول ثمار الشجرة المحرمة ، تحدث ميساء زياداً عن الأفاعي، فتقول: «....الرجل والمرأة، والنظلة والأفعى، آدم وحسواء السومريان...ليس من خطيئة، هكذا الأمس .. يفوز العاشقان بالمعرفة وينسران الفردوس.، ولكن حين تنصل الاثنان من المسؤولية .. القيا التهمة على الأفعى...» (ص127). فإذا كانت الأفعى في الأسطورة هي التي اغوت آدم وحواء، وإذا كانت الأفعى

وفي إشارة إلى الأفعى التي أغوت

هي التي سلبت كلكامش عنشبية الخُلود، فهل الحرب هي التي فقد كل من ميساء و زياد الحب تسييها؟ و هل غادر زباد القردوس عندمنا هاجر بعيداً عن وطنه كما غادره من قبل أبواه: آدم وحواء؟.

وماذا ستفعل كل من ميساء وحسياة لوران إصداهمنا رأت مناري القمقم السحرى؟ ماذا ستطلبان منه؟ هل تربدان عودة غالب وزياد؟ هل تطليبان العبودة بالزمن إلى الوراء؟ هل تسسألانه المال؟ أم هل ترجوانه أن يحقق لهما السعادة؟ هل تقولان له: «يا خادمنا الطيع، يا جنينا الطيب، احبس الصرب في القمقم، وألق القمقم في الأعماق السحيقة للمحيط، وأوصد بوابات الجحيم، وأطلق شريعة السلام، (ص 56). وما هي استجابة الجني؟ لا أحد يعرف، فالواقع لا يمنح شيئاً من الثقة أو الأمل أو التفاؤل، وليس ثمة يقين، تقول ميساء: «يقهقه الجني، ويتضاءل حتى يغدو بحجم ثمرة القرع الأحمر، ثم ينشق إلى نصفين، يطوى الحرب بين نصفيه، ثم يصفر ويصفر حتى بمبير بحجم حبة الفاصولياء، ثم يختفي ويتسلاشي .. لم نعسرف إن كسان سيحقق لنا أمنياتنا أم أن الصرب التهمته أوأنه عقدمعها صفقة خيانته لنا..» (ص56).

ويذكر القصل الذي تسرده رويدة من العالم الأخسر بما يسسرده أوديسيوس بطل الأوديسية عن

زيارته لعمالم الموتى حميث يلتقي ببعض الأشخاص، ومنهم أبوه، وفي «حديقة حياة» كما في أوريسة هومسروس، تطل رويدة على الدنسا من العالم الآخر، لا لتتحدث عن العالم الآخر وما رأت فيه، على نحو ما فعل أو دنسيو س، فهذا بناسب اللحمة و لا يناسب الرواية، ولكن لتتحدث عن مأضيها وحياتها وزوجها وأولادهاء والتقدث عن جارتها حياة، بل تحاول أن تناديها وتتكلم معها، مع علمها أن صوتها لن يصلها أبداً، وهي تؤكد أن هذه المرأة أعجوبة، تعمل ليلُّ نهار، تصبر وتأمل الخير دائماً، وفي هذا دليل على مدى تأثير حياة فيمنّ حولها، إذ يذكرها الجميع بالخير، حتى الموتى منهم، ليؤكدوا قوة الحياة في دحياةه.

لقد أغنت الإشارات الأسطورية الرواية، و زادتها عمقاً، ومنحتها امتداداً تاريضياً، وأكدت أن الرواية جنس أدبى ينتمى في جدوره إلى اللحمة. كمَّا أغنتِ الَّرِوآيةِ تلك العلاقة بين الرواية والفنون من موسيقا وتصوير ومسسرح، وبذلك يتحول الجنس الروائي في رواية «حديقة حياة» إلى جنس أدبى شامل، تتفاعل فيه الفنون وتتقاطع وتتلاقى لتصنع بنية روائية متماسكة.

#### المسدره

الديلمي، لطيفة ، جديقة حياة ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ,2003

## والخيالي في «كائن» ميلان كونديرا

الواقعي

## بقلم: د. بشرى الصفار (المغرب)

إن حدية التسواريخ والأمساكن وواقعتة الأحداث السيباسية والتاريضية التي يسوقها ميلان كونديرا عير صفحات روايته «كائن لا تحتمل خفته، قد تعطى الانطباع الأول أنها رواية واقعبة لأمجال فيه للمتخبل أو الضيال أو الضارق العجيب: فبخصوص العنصرين السابقان، هذه الرواية بالفعل لا مجال فيها للخارق، لكن يشكل «المتخصيل» الأداة الرئيسية أو اليؤرة المورية التي يكتب من ضلالها الواقع بكل دقتت وتفاصيله من خلال مخيلة شخصيات الرواية وإحلامها ورؤاها وايقاعات حياتها عببر وحدات تيماتية يمكن تصديدها كالتالي: الثقل، الخفة، الروح، الجسد، السيرة الكبرى، الشيفقة ، الدوار ، القوة ، الضعف، وكل تعمة من هذه التعمات ترتبط بحياة إحدى شخصيات الرواية تــؤطــر مســيـرتهـا لإنـــتـاج

وعبر نسيج المحكى السردي لرواية «كائن لا تحتمل خفته، يحاول كسونديرا أن يؤسس عالما وجسوديا خياليا، تدور حوله ومن خالاله تساؤلات وقلق الشخصيات، إنه دعوة لاقتحام عالم التخيل الوجودي والقلق الميتافيزيقي الذي يهدد الكائن البشري، لهذا ومن أجل استيعاب أمثل للمتخيل الرواثي الذي يطرح كونديرا، لابد من القيض على كل الأفكار والأحساسيس التي تمثل عالما صغيرا زئبقيا يمر بسرعة خاطفة دون أن ننتبه إليه، ولابد من وضعه موضع سوال، إن الجواب عن هذا السؤال قد يساعدنا في فهم الأني والعابر الذي غالبا ما يتوارى وراء ظاهر الأشياء.

هكذا يصدثنا السارد من خالال شخصيات الرواية عن مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والتاريخية والفنية، مرتبطة ببعضها البعض، ناسجة حول هذه الشبكات شبكة من المفاهيم والدلالات، شكلت

دلالاتها.

أعمدة أساسبة بنيت عليها أغلب مواضيع/ تبمات الرواية، من خلال تنوع وغنى تخييلي أكسب الرواية انفتاحا لا حدله على العديد من الميادين والمجالات، أهم هذه التيمات أذكر ما يلي:

## ا. المتخيل الأسطوري والفلسفىء

بتاكد من خيلال رواية «كيائن لا تحتمل خفته» أن ميلان كونديرا الروائي هو أيضا كونديرا الفيلسوف كما عودنا في أغلب رواياته حيث جعل أطروح نتشه/ أو أسطورة «العبود الأبدي» - إن صح التعبير -المؤطر الرسمى للرواية ككل، فقد استهل بها الروآية على شكل تأميلات وجسودية مسجسردة من الزمن والشخصيات، لكن بعد ذلك اكتشفت أن فرضية «العود الأبدى» النيتشوية تشكل الخلفية الثقافية للرواية باكملها، يقدمها السارد من خلال شخصية Thomas الجراح التشيكي الذي كانت تؤرقه فكرة استحالة التكرار في الحياة، مما يجعل من الكائن اليشرى كائنا فاقدا للحكمة والخبرة، لهذا نجد السارد دائما يكرر مرة واحدة ليست في الحسبان مرة هي أبداء فالأسباب الرئيسية للأخطاء البشرية هي انعدام التجربة والتكرار، لهسنة يرى أن اتاريخ بوهيميالن يتاحله أن يتكرر مرة ثانية ولا تاريخ أوروبا .... فالتاريخ خفيف بقدر ما هي الحياة خفيفة، خفيفة بشكل لا يطاق، خفيفة مثل

الوبر، مثل غبار متطاير، مثل شيء سيختفي غداء.

لقد شكلت ثنائية الحفة / الثقل أغلب المحاور التي كانت تدور حولها تساؤلات وتأملات توماس البطل الرئيسي في الرواية، والتي قد تبدو غامضة في بعض الأحيان، لكن من خلال هذه الثنائية يتساءل تواس عن امكانية الوجود مرة أخرى أو «الرجوع الأبدى» أو الحياة بشكل آخر علے کو کپ آگر ، ویسمی کو ٹدیرا كوكب الأرض به وكوكب اللاتجربة، Planete de linexperience الأخطاء والهفوات غير قابلة للتكرار والتصحيح بقول السادر ونحن أيضا سكان هذه الأرض (أي كوكب رقم واحد، كوكب انعدام الخبرة) ليس في إمكاننا طبيعها إلا أن نكون فكرة غامضة جداعما سيمسير بحال الإنسان في الكواكب الأخرى، ترى هل سيكون أثر ثقالا؟ هل سيكون الكسمسال في مستناول بده؟ وهل سيتمكن من ألوصول إليه بواسطة التكرار ؟ه.

يستمد الكاتب الذي ينطق باسم السارد هذه الفكرة من مالاحظته الدقيقة للظواهر الطبيعية، ومحاولة القارنة بينها وبين أشكال الوجود الإنساني كاهم تيسمات الفينومينولوجيا الماصرة، فالطبيعة تكرر نفسها باستمرار، كالشمس التي تشرق كل صباح، والقمر والليل والنهار وحتى الموج الذي يخضع للمد والجزر بشكل متكرر ومحسوب لهذا يعتقد الكاتب أنه لو أتاح قانون الحياة للإنسان أن يرجع مرة أخرى

للعيش على كوكب اخر مستقيدا من أخطائه السابقة فسيكون أكثر ثقلا مما هو عليه فوق كوكب الأرض رقم

ولشرح فكرة الثقل هذه يستعير كونديرا قولة لغو مبروفيتش في إحدى حواراته يقول: «كانت لغو مبرو فيتش فكرة مضحكة بقدر ما ما هي عظيمة : إن وزن «أنا» نا كما يقول، يتوقف على كمية السكان على سطح الكرة الأرضية، ومن ثم فإن ديمقراطيس يمثل واحدا من أربعمائة مليون من البشر، وبراهمر واحدا من مليار وغمبروفيتش نفسه واحدا من مليارين... من وجسهة نظر هذا المساب يصير وزن اللانهاية البروستية وزن «الأنا» المياة الداخلية للأنا خفيفا أكثر فأكثر».

هذا ونجد رواية «كائن لا تحتمل خفته ، تدخل في تناص مع العديد من الأساطير التي يستحضرها البطل في كل مجالات حياته، فيرى مثلا أنّ حضور المرأة «تيريزا» في بيته يشبه إلى حد ما الحضار الأوروبية (المسيحية) التي كانت وليدة صدفة تم بموجبها إنقاد موسى (عليه السلام) من الانجراف في النهر من قبل ابنة الفرعون، وهكذا شكل هذا المدث نقطة لبدء لتغيير حضارة باكملها.

وكذلك الشأن بالنسبة إلى علاقته بتيريزا فاستقباله لها في بيته كان يبدو له كمن أنقذ طفالا "وضع في سلة مطلية بالقطران ورميت في مجرى النهر «وهكذا غيرت هذه المرأة

محرى حياته بأكملها، فالأحداث العظيمة حسب تومياس تبجأ بائما بعملية التقاط «لو لم بلتقط بوليب أوديب الطفل لما استطاع سوفوكل أن يكتب أجمل مسرحياته التراجيدية».

وفى رأيى فسان أروع أسطورة استحضرها الساردهي أسطورة «نرسيس» التي جيعلها في الطرف المقابل لأسطورة آدم. إن ما استنتجته من هذه القارنة الشيديدة الشغيريب والانزياح هي محاولة تقريب المتلقى من مدى شساعة المسافة بين الإنسان في أطواره البريئة الساذجة الأولى، وبين العالم الرمزى الذي يلفه، هكذا فإن المؤلف قد وضع كمقابل ملنرسيس» «آدم» الذي لم يستطع التعرف أثناء وجوده في الجنة على صورته المنعكسة على سياه النبع، والصورة لم تكن إلا انعكاسا للانف صال والطلاق الصاصل بين الإنسان في الحقب التاريخية الأولى، وبين العالم الرمري، وعلى العكس من ذلك تجسد أسطورة منرسيس، قدرة الإنسان على اختراق الرمزية بينه وبين صورته المنعكسة على صفحة مياه النهر والتعلق والإعجاب بها بنرجسية مرضية تؤدى إلى

ويقسس السارد ذلك بأن بساطة الإنسان الأولى وجهله للعالم الرمزي الذي لابد أن يدخل في علاقة حميمية معه إنما تفسر وإن الإنسان لم يكن قد صار إنسانا بعد وبطريقة أصح، لم يكن الإنسان قد قذف إلى مدار الإنسان، وهي الفترة التي تزامنت مع وجمود آدم في الجنة، لكن بعمد

نزوله إلى الأرض تغير كل شيء، لهذا يفسر أن رغبتنا في الجنة إنما هي رغبة في الانفصال عن عالم الرموز الذي نعيشه. هذه العلاقة ستتضم لنا أكثر أثناء تحليل عالم الرموز الحاضر عبر مراى الشخصيات.

## 2 حضور العالم الرماري عدر المرآة:

لشخصيات رواية «كائن لا تحتمل خفته علاقة خاصة مع ذواتها واجسادها التي تدخل فيح حوارات مباشرة ومستمرة مع المرأة، فاتحة بذلك أبواب التضيل على مصراعيه حيث تسبح في مجموعة من التأملات والأسطة التي تصاول من خلالها الإجابة على العديد من الاستفسارات و القضايا المقلقة . هكذا نجد أن تيريزا لها علاقة خاصة بالمراة منذ الطفولة حيث كانت تنتصب أمامها خاسة ودون علم أمهاكي تتأمل ملامصها محاولة قراءتها، إلا أن ماكان بمتذبها للمرأة ليس اعتدادها بنفسها بل دمشتها من اكتشافها لذاتها فيها، «كانت تنسى أنها أمام لوحة الضفة التي ترسو فيها أعمال الجسد، معتبرة أن روحها تنكشف عبر ملامح وجهها ...ه.

لقد كانت تبريز تصاول دائما أن تتبين ملامح روحها التي ستكون بالتأكيد مختلفة عن ملامع جسدها الذي أعتبر علامة استفهام كبرى في حياة تيريزا في علاقتها بنفسها وبالأخرين، خاصة زوجها توماس الذي ساهم في تعميق الهوة بين

زه حته وحسدها، فأصبحت تراه كائنا غريبا عنها لم يستطع أن يحقق لهاحظ التميز والاحتفاظ بزوجها الذي كان لديه مفهومه الخاص عن علاقات الصداقة والزواج مماكان يضطرها «للوقوف جامدة ومفتونة أمام المرأة تنظر إلى جسدها وكأنه غريب عنها ومقرر لهاهى دون غيرها. وهو ما ينفرها إذا لا يملك القدرة لأن القدرة لأن يصير الجسد الوحيد في حياة توماسء.

لقد كانت المرأة هي قيناة التساؤل ووسيلة المعرفة ألتي تتيح من خطلال المسافة الرمسزية بين الشخصية والصورة فسحة للإدراك غير الماشر، ومحاولة ربط علاقات منطقية بين الواقعي والخيالي.

وتنسحب العالاقة مع المرأة هذه، على العديد من شخصيات الرواية مثل سابينا الفنانة التشكيلية التي كانت تستعمل المرأة أحيانا لاكتشاف لوحات فنية جديدة من خلال جسدها الذى يغدو بؤرة مختلفة الزوايا، يغرى بالزيد من الكشف والابتكار ذلك أن «استعمال الانعكاسات الراوية يتيح تعددا على مستوى النموذج نفسه، لكن مع تغيير زاوية السرويسة» بل قد تصبح المرأة تماما كمساكسان يقع مع تيسريزا، قناة لاسترجاع الذكريات والأحداث التي طواها النسيان، هكذانجد تيريزًا تتنكر كيف كسانت هي وتوماس وواقفان أمام المرأة... يشتشرفان النظر إلى صورتهما، وكأن الصورة المنعكسة على المرأة صورة جديدة لم يسبق لهما أن تعرفا عليها، أو كأنها

تحتوى رموزا ودلالات جديدة لا يمكن إداركها إلا من خلال المسافة الضبالية الت يتفصل بينهما وبين صورهما المنعكسة على الرأة. إنهما يعلمان جيدا أنها ليست إلا صورة انعكاسية ، لكن من خلال اشتخال مخبلتهما بهدف إدراك هذه العلاقة، ومنوازاة مع حبركة الذهاب والإياب بن الشخصية الحقيقية والصورة المنعكسية على المرأة يتم اكتشاف النذات أولا بشكل جديد، ثانيا اكتشاف تداعيات جديدة للماضى البعيد الذي يتم استحضاره من خلال حوار جدلى بين الذاكرة الحقيقية وذاكرة الصورة كلذلك لتسليط الضوء على الوجود الصافس والعلاقات القائمة بين الذوات المتفحصة في المرأة بين محيطها. قمد المصول على تقييم جديد للواقع، هذا التقييم الذي ما كان ليتم دون العبور من خلال القناة الرمزية الضالية للرآوية.

## 3. اشتفالات المتخصل من خلال الحلم:

يعتبر الحلم أخصب مجال لتفتق المتخيل الذي يتحرر من رقابة البيئة والمجتمع، والملاحظ أن ظاهرة الحلم تبدو حاضرة بشكل مكثف في الرواية كشكل من أشكال الانفلات من قيود البديهي والكائن، وقد أكد ميلان كونديرا في العديد من المناسبات مدى أهمية حضور هذا العنصر كعنصر بنائي مهم في نسيج الرواية الحديثة، وكأنسب تقنية

لطرح أضخم القضايا وأعقدها، دون الانفصال عن ذاكرة الفرد وتقاليده وتاريخه البعيد يقول كونديرا: «أنا مثل (نوقاليس وكافكا) أود أن أدخل الحلم والمضيلة الخاصة بالحلم في الرواية، وطريقتي ليست خلطا بين الحلم والواقع لكنها مواجهة متعددة اللغسات والمحكى الدلمي هو أحسد خطوط التقاطع»."

وهذا ما لاحظته من خالال هذه الرواية التي لا يبدو فيها الخلط بين الواقعي وألحلمي بقدر ما يتم طرح الأفكار والقضايا المعيشة بشكل مواز للاستيهامات والأحلام، كما أنها قد تأتى مكملة لها، وفي هذا الصدد يتساءل كونديرا: «كيف يمكننا إدماج الخيلة المتحررة من الرقابة ضم الرواية التي تعتبر حسب القاعدة العامة امتصانا للوجود؟ كيف يمكن إدماج عناصر غير متجانسة؟ هذا بتطلب علما شبيها بعلم تصويل . Une Alchimie الناجم

وبالفعل نحس وكأن كونديرا قد وفق في عملياته الكيميائية، وحسب مفهومه الخاص للرواية فهي طرح لأسئلة صقيقية وجودية ينبغى الإجابة عنها، أن الأمر يتطلب الجدية أكثر من التيه والدوار، ومفهومه هذا لوظيفة الرواية جعل «المتخيل» ضمن المحكى الحلمي في خدمة الموضوع لا في انفصال عنه.

هكذا تدخل شخصيات الرواية في علاقات كثيرة مع الحلم الذي «كانَّ يتكرر أحيانا على شكل حلقات أو مسلسل تلفريوني» ولا يتواني السارد في تحليل الحلّم إما مباشر،

أو في فصل لاحق، هكذا يفسر الحلم الذي كان يتكرر لدى تيريزا المتمثل في مجموعة من الهررة التي تقفز على وجهها ناشبة مخالبها في جلدها يقبول السبارد: «... الهبرة في اللغة التشكيلية كلمة عامية تعنى فتاة جميلة، كانت تيريزا إذا تشعّر أنها مهددة من النساء كل النساء «إن الحلم هنا يشستغل بعناصس ومكونات لا ستنتنج من المكانات العجائبية والأسطورية والنكت والفلكلور فحسب وإنما أيضا وكما يؤكد فولفغانغ إيزر من «عمل الثقافة» أولا وقبل كل شيء هذه الشقافة التي تضفى طابع الخصوصية والتفرد على أحالام وخيالات الأفراد المنتمين النها.

لهذا تسلسل أحسلام تيسرينا الستمدة من حياتها مع توماس وطبيعة علاقتهما ومن هواجسها وخوفها من فقدائه، فالحلم بهذا الشكل ليس مناقضنا للواقع بقدر ما هو مكمل أو مقسر له وقد كبائت تيريزا تستحوذ على أغلب الأحلام الواردة في الرواية التي تزيد على العنشرة، وهي متجاولة من السارد لعكس المسراع الداخلي الذي كسانت تخرضه كل ليلة، قد ينقلب في العديد من المرات إلى أنين ونحيب أثناء النوم. وليس هذا الوضع إلا انعكاسا الذي كانت تخوضه كل ليلة، قد ينقلب في العديد من المرات إلى أنين ونحيب أثناء النوم. وليس هذا الوضع إلا انعكاسا للحالة النفسية الضطربة التي كانت تتخبط فيها تيريزا بسبب مأضيها التعيس مع أمها، وتعقد العلاقة بينها

ويتن جيسيدها ويتن هذا الأخسير وتوماس زوجها.

تومساس الذي لم يفلت من نسميج المكى الحلمى حيث تجسدت له أثناء نومه أمرأة رأى فيها مبتغياته، إنها المرأة/الحلم التي لا تشبيه أية امرأة من النساء اللواتي عرفهن «لقد كانت المرأة الشابة لحلمه هي «ما ليس منه بد لحسبه ومن خسالال هذه المراة الضيالية يعلرح طوماس أسطورة «المأدية الأفلاطونية» التي يستنج من خلال تحليلها أن المرأة / الملم التي زارته في نومه إنما تنتمي إلى عالم الأسطورة الأفالطونية، ويدخل هنا في مقارنات بين المرأة / الصدفية أي رُوجته تيريزا والمرأة/الأسطوة المنشه دة.

لقد جعل كوندبرا من الحلم مكملا للأسطورة، كما جعل هذه الأخيرة رافداله باستمرار، كما أنه لم يغفل أثناء تحليلاته المستمرة للأجلام في الرواية أن يتطرق لمفهوم جمالية الحلم يقسول: «زد على ذلك أن هذه الأحلام إلى فصاحتها كانت جميلة، لقد أغفل قرويد هذا الجانب في نظريته عن الأجلام، فالحلم ليس فقطُّ بلاغا (بالاغا مرموزا عند الاقتضاء) بل هو أيضا نشاط جمالي ولعبة للخيال وإنها لعبة تضفى جمالية خاصة على الواقع من خلال المرور عبر شبكة الرموز التي قد تكون كثيفة كما قد تكون شفافة ويسيطة تسمح بمرور الدلالات التى تكتسب قيمة استيتيقية خاصة ، «فالحلم هو البرهان على أن التخيل وتصور ما ليس له وجود هو إحدى الصاجبات

الأساسية للإنسان، وهنا يكمن أصل الخطر الخادع الكامن في الحلم».

إن خطر الحلم حسب السارد يكمن في الاسترجاع الذي يتلذذ من خلاله الصالم بأهداث الحلم، ومصاولات تفسيرها والبحث لها عن دلالات إما من الواقع أو الاستمداد من الأساطير للاست عانة بها على فك أو تحليل بعض الرموز المستعصية، فمن خلال عملاقسات أبطال الرواية بالأحملام تتحول بعض فقرات الرواية إلى تحليلات سيكولوجينة ونظريات وتفسيرات تعطى أبعادا اكلينيكية الجريات أحداث الرواية، كما تمنح الرواية غنى سرديا من خلال حضور الحلم كمساهم رئيس في الدفع بعجلة السرد نحو الأحداث الكثيرة التي تعج بها مضيلة الشخصيات الروائية الحاللة.

### 4 الذاكرة التخيلية:

تتمتع الشخصيات الروائية لميلان كونديرا بذاكرة تحليلية تحاول الربط بين الأحداث المساصرة والأصداث القادمة من أعماق ذاكرة الطفولة، وهذا مسايت ضح من خسلال الاسترجاعات الكثيرة لذكريات طفولة تيريزا التي تتضح من خلالها علاقتها المبكرة بجسدها وروحها التي كانت دائما تسائلها عبر المرآة، كماً شكلت ذكرياتها مع أمها حملا ثقيلا أثقل كاهلها وأثر على علاقاتها وحياتها المستقبلية مع زوجها

فمن المعروف أن التيمة التي خلق

منها كونديرا شخصية تيريزاهي «الضــــعف» وهبو أهم مكون لشخصيتها منذ طفولتها التعيسة التي عانت فيها من الاضطهاد والتهميش، لهذا كانت تصاول ن تتخلص من الضعف الذي رافقها منذ طفولتها، إلا أن علاقتها بزوجها كانت تعمق لديها هذا الإحساس، ذلك أن زوجها من خلال علاقاته الكثيرة مع النساء، وسلوكه معها كان يجعلها تحس باستمرار بضعفها ودونيتها أمامه، الشيء الذي كان يتحول لديها إلى رغبة مطة في أن يتصول إليه ضعفها، وقد تم لها ذلك من خلال مسخ شخصية توماس إلى أرنب برى من خيلال أحيلاميها التي لا تتوقف «لقد كانت ترغب دائما في أن يصير عجوزا وفكرة مرة أخرى الأرنب الذي الصقته إلى وجهها في غرفتها التي كانت فيها عندما كانت صغير ۋ».

كماأن علاقة شخصيات الرواية بالذاكرة لا تتوقف عند تيريزا، وإنمائجد السارد قدمنح شخصية سابينا رمرزا ينطق بسلسلة من التواريخ والإحالات الاجتماعية والسياسية ، وهو رمز «القبعة» ، قبعة جدها التي كانت ترافقها باستمرار، كنوع من عدم الرغبة في الانفصال عن الحنين إلى الماضي، وكنوع من الكبرياء صيث اختارت القبعة بدل الشروة والمال وهاجرت إلى الخارج حاملة معها قبعة جدها كرباط عاطفي، لقد صارت القبعة «لازمة موسيقية في المقطوعة التي هي حياة سابينا، كانت هذه اللازمة

## 3. المتخيل التاريخي،

بشتغل المتضيل التباريخي في رواية «كائن لا تحتمل خفته» بشكل مكثف، حسيث يؤطر أغلب أحداث الرواية، ويسبر مع مجريات أحداثها لدرجة أن المتلقى قد يتساءل: هل هو أمام رواية تاريخية؟، وحين سئل كونديرا عن حضور المتخيل التاريخي في رواياته أكد أنه يدرج في الرواية ما يهمله المؤرخ ويماأن مفهوم الرواية لدى كونديرا غالبا ما يحمل إرثا فلسفيا يحث باستمرار على البحث عن حقيقة وجودية، فإنه بجعل من التماريخ سندا مركزيا للكشيف عن العبديد من الصقائق «فإذا كان الروائي يعتبر وضعا

إن الروائي يستعمل التساريخ كوسيل مساعدة على البحث عن الحقائق، إنه مادة مثل المواد الأخرى كالذاكرة والحلم وتقنية المرايا.. وسيلة لابد منها لتفحير المتخيل من عسسق الواقع التساريخي، ومسا نفاجاً به في رواية «كائن لا تحتمل خفته، هو يقة التواريخ والأحداث التي هي بالفعل تواريخ وأحداث حقيقية استعملت مايضفي المشروعية على الحدث التخييلي، سواء كان تخييلا لغويا أو سرديا أو تركيبيا، وعن علاقسته بالتاريخ وقوة حضوره في رواياته، يقول

تاریخیا ماکامکانیة کاشفة

وموجودة للعالم الإنساني فعليه أن

يصفها كما هي ... ومع ذلك فالروائي

ليس مؤرخا ولا نبيا، إن ه مكتشف

الوجوده.

تتكرر دائما وأبدا وتحمل في كل مرة معنى جديدا، وكانت هذه المعانى تمر كلها عبر القبعة الرجالية، كما يمر الماء في محصري النهسر «وهذا المرور والتجول الستمر هو الذي بكسب القبعة رموزا وإبداءات جديدة كل مرة. إن القبعة هنا تشبه نهس هيرقليط: «إننا لا نستجم مرتىن في النهر نفسهي

بل الأكثر من هذا التأكيد على الذاكرة التخييلية القوية هو حديث السارد عصما أسصاه ب «الذاكرةالشعرية» عند الإنسان ويعرفها بأنها «تسجل كل الأشياء التي سحرتنا أو التي جعلتنا ننفعل أسأمها، وكل ما يُعطى لحياتنا جمالها». مفهوم الجمال يتصصر عند هذه المنطقة من الدماغ التي تحتفظ بكل ممتع وجميل، والعمل الصادق يقاس بمدى قدرته على اقتحام هذه النطقة واحتلالها دون أن يترك المجال لأى حدث آخر بالتشويش عليه في هذه المنطقة. إن مفهوم الجمال يشتغلُّ من خلال الذاكرة وتداعياتها واسترجاعاتها، وجمالية الذكرى أو الحدث تقاس بمدى احتفاظ «ذاكراتنا الشعرية، به ومدى قدرتها على احتواء الحدث وجعله في خدمة مفهومنا للحياة.

هكذا تقوم الذاكرة التخييلية بدور فعال في السرد وسير أحداث رواية «كائن لا تحتمل خفته» من ضلال ذكريات الشخصيات وتذكراتها وتداعيات أفكارها بكل ما تحمله من رموز ودلالات أغنت النسيج السردى التخييلي للرواية ككل.

كونديرا: وإن سلوكي إزاء التاريخ هو سلوك المرج السرحي الذي يتدبر أمر مشهد تجريدي بعدد من الأشياء لا غبني عنها للحدث ولا أحتفظ من الظروف التاريضية إلا بتلك التي تخلق لشخصياتي و صفا و حو ديا كاشفا»...

وهذا ما لاحظته بالفعل من خلال هذه الرواية المقترحة، فكونديرا بحاول دائما أن بيرز من خلال الحدث التاريخي وضعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا لإحدى شخصياته، على اعتبار أنه .أي الحدث . هو الصائع الأول لحياة الشخصية وظروفها المسيطة هكذا ومن خسلال وضع توماس الطبيب الجراح التشيكي الذي تحول بفعل الإفصاح عن فكرة الثوري، إبان الصرب من طبيب إلى مجرد ماسح للزجاج، نستطيع أن نستنشف مصير المثقف في تشيكو سلوفاكيا واندحار قيمته أثنآء الحرب التي قد تصل أحيانا إلى النفي أو الهجرة كما حدث مع توماس، البطل الرئيس للرواية، الذي انتهقل من العيش في براغ إلى قرية ريفية صغيرة هادئة، الوضع الذي يعتبر بشكل من الإشكال نفيا وتهميشا للطاقات المثقفة هذا الهروب وإن أنزل توماس إلى درك السلم الاجتماعي حيث أصبح سائق شاحنة ، إلا أنه جحله بحس بنوع من الطمكنينة والراحة، لقد أصبح يرى وضعه شبيها بوضع آدم في الجنة، وانف صاله التام عن العالم الرمزي/الإنساني الذي يؤدي أحيانا بالإنسان إلى الهلاك والذي يشبه إلى

حد منا وضع «ترسنيس» وهلاكنه بسبب تعرفه على صورته المنعكسة فوق سطح الماء وعشقه لها لدرجة الفناء فسهسروب تومساس بفسعل الاضطهاد من براغ إلى الريف هو هروب من شبكة الرموز التي تحيط الإنسان وتحاصره أحيانا، فتغدو حباته ظبة مغلقة ومقبدة بفعل الرايا المنتصبة في كل مكان، مما قد يجعله يصباب بالدوار الذي قد يكون أحسانا فعلا مؤديا للسقوط

و الاندحار. هذه الأطروحات التي يحاول السارد أن يوضحها من خالال الأحسداث التي تتبعسرض لهسا الشخصيات الروائية تمركلها عبر التيمة الكبرى المؤسسة للخليفة الفلسفية والتخييلية للرواية، وهي أسطورة «العبود الأبدي» L'eternel ذلك أن يقدر بها أن تتكرر مرة retour ثانية» فالأخطاء البسيطة للبشرية قد تكون سببا في اندلاع حروب ومأس من المكن تفاديها لو أتيح للبشر أن يكرروا التجربة، أي أن يعيشوا حياة ثانية لتفادى أخطائهم السابقة، لكن القسانون الإنسساني على خسلاف القانون الطبيعي، لآيتيح أبدا هذه الإمكانية، وتظل أطروحة نيتشة مجرد يوتوبيا سلبية غير قابلة للتطبيق، قالا مقر من الخطأ ولا مقر من مساسى التساريخ التي تفسيسر حضارات بأكملها «فمرة واحدة ليست في الحسبان ومرة واحدة هي أبداء كـمـا كان يردد السارد في كلّ تحليلاته الفلسفية والنقدية عبر مسار أحداث الرواية.

## تمظهرات المتخيل والمتخيل ضمن حبكة وبناء رواية كائن لا تحتمل خفته:

على إثر فقدان الحكاية لموقعها الاستراتيجي القديم ضمن الرواية الكلاسيكية أصبحت تخضع للتنافر والتباعد، فأصبح المحكى الشعرى الذي يؤطر الرواية المديثة يتقارب مع الحكى الاسطوري في عسداته للوغوس المعتمد على أنسبجام عناصره متوسلافي ذلك طرائق الحلم والترمين والأسطرة والتخبيل، فأصبح المنطق الوحيد المعتمدة هو منطق الحكاية.

هكذا نجد ميلان كونديرا يحل العقدة منذ البداية، ويعلن موت البطل «توماس» إن ما يهم عند كونديرا ليس الحكاية وتريبها وإنما التحليلات التي يحاول من خلالها أبطال الرواية الكشف عن المشكل الوجودي الذي يهدد الكائن البشرى مشكل «الأنا» فهرويعلن في رواية «كاثن لا تحتمل خفته» لا منطقية الكون الذي نعيش فيه كوكب «انعدام الضبرة»، يولد الإنسان في قالب جسدي لم يذتره يضضع أقوانينه والزاماته، يعيش حياته بكل أخطائها وهفواتها، ويموت دون أن تتاح له فرصة العودة مرة أخرى لتصحيح أخطائه والعي ىشكل أفضل.

بذلك يجد الإنسان نفسه قد خضع لقانون عبيني لا يقوم على منطق مقبول، وما دام ميلان كونديرا يحس بعمق كبير عبثية الكون كان من الطبيعي أن بنعك ذلك على بناء حبكة روايت التي تفتح آفاق المتخيل

الفاسفي أمام المتلقى قصد المشراكة في إيجاد بعض الحلول للأسطة الوجودية التي تؤرق أبطال الرواية: مسألة «العود الأبدى» علاقة الروح والجسد والجمال في الكون ومشكل «الكبتش، KITCH وكل التعمات المؤطرة للرواية.

أميا من حبيث البناء فيقيد حظيت رواية «كبائن لا تصتمل خيفت»، بتشكيلات فنية رائعة حققت ارتياحا كبيرا عن البناء الكلاسيكي، وهي بناءات خاضعة في مجملهاً للرؤيةً التخييلية الخاصة "بميلان كونديرا" حيث كانت الفصول مرقمة يتفاوت عبد الأرقام حبسب النفس الضاص بكل فصل. وقد أعلن كو نديرا في كل مناسبة أن السبب في هذا التشكيل تأثره بالموسيعقي يقعول: دوهنا اسمسموا لى أن أقارن الرواية بالوسيقي، فكُلُّ جِزْء هو حركة فللقصول مقاسات، هذه القاسات إما قصيرة وإما طويلة، الشيء الذي يطرح مسالة الإيقاع، كل جزء من روايتي يمكن أن يحسمل تعساليم مو سىقىة».

وعن سر ارتباطه بالرقم «7» في تقسيم رواياته يقول كونديرا: «إنه ليس ارتباطا عجيبا برقم سحرى ولا حسابك عقلية، لكنه عملية عميقة لا شعورية، غير مفهومة لنموذج أصلى مثالي Archetype تكرار لشكل لآ استطيع تجاوزه أو الهروب منه .. إن تقسيم الرواية إلى أقسام أو أجزاء، والأجزاء والقصول إلى فقرات اراها بوضوح كبير: كل فصل من القصول السبعة هو وحدة تامة كل وجدة

تنفرد بنظامها السردى الخاص ولك فصل له رؤيته الخاصة (إنه محكى من وجهة نظر المعادل الخيالي Tego imaginaire.

بهذا يمكننا القول: عن الروائي إنه يحاول أن يطرح على لسان مماثليه الضياليين كل الرؤى والأطروحات الفلسفية والوجودية والخيالية التي تؤرقه، وبالتالي يمكن اعتبار كل جزء منفرد بأطروحة خاصة وتيمة يمكن مناقشتها في معزل عن التيمة السابقة، كما تتضمن رواية «كائن لا تحتمل خفته» معجما صغيرا للكلمات غير المفهوة، معجم بإمكانه أن يربك المتلقى وأن يطرح أسام أفق انتظاره عدة استفهامات تبدأ بالتلاشي حين يعلم أن هذا المجم هو نقطة الخَّلاف بن كل من سابينا وفرانز، أي أن له وظيفة ليست شكلية فحسب وإنما وظيفة إبداعية.

### المتخيل اللغوي هي رواية كائن لا تحتمل خفته

في إطار السياق الصدائي الذي اختاره ميلان كونديرا لروايته حاول أن يصنع لذة المتكاثي والفلسفي بواسطة تقريب الكتابة والنظرية الفلسفية من التخييل عبر اللغة التي تخللتها منافرات ذلالية استرجت بخطابات ولغات خاصة تدخل في إطار البوليفونية وتعدد الملفوظات.

هكذا تم إدماج اللغة الإنجليزية في رواية «كائن لا تحتمل خفته» (ص 233) واللهة الفرنسية (ص 233)

ولفة الضميس (ص 235) واللغة الألمانيسة (ص 59) وغسيسر ذلك من الأساليب واللغات التي تنطق بكل ما يحمله الكائن البشري من كشافة

وقد استمد كوندبرا تقنية البوليفونية من علم الموسيقي، كما أخذ من كبار البوليفونيين مبدأ توازي الأصبوات، قبلا صبوت يسيطر على الأخسر ولا صسوت يدمج بشكل اعتباطي لا وظيفي، والملاحظ أن الفصل السادس هو الذي يضم أغلب المقاطع البوليفونية سواء من حيث اللغة أو الفكر والموقف من ذلك مثلا: مقصصة ابن ستالين والتامل التيولوجي والحدث السياسي في آسيا وموت فرانز في بنكوك -BAN Boheme ودفن طوماس في KOK كل هذا مرتبط بالتساؤل الستمر ما هو الكيتش؟ هذا القطع البوليفوني هو منفساح البسناء الروائي، وكل أسرار التوازن العماري يوجد في هذا القصياء.

إن الاعتماد على شعرية الخطاب اللغوى وشعرية التحليلات الفلسفية بأطر وحاتها الغيبية، أضفى على المحكى الروائي هارومونية خاصة أكسب الواقع التخيل شرعية الوجود وإمكانية النقاش، كما عمل كونديرا على إمسداد نصسة اللغوي بالصسور الحلمية واسترجاعاتها، وتداخل هذه الصور بين المحكيات في الرواية أحال مباشرة على عمومية العني والمحتوى اللاشعوري والأسطوري الذى أغنى النسيج الروائي بصفة عامة.





## الفيتوري يستجلي بنية التشاكل في «معزوفة لدرويش متجول»..

## بقلم: آدم يوسف (الكويت)

## توطئة:

يقسم الشاعر محمد الفيتوري قصيدته (معزوفة لدرويش متجول) إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم الذي يتجلى بوضوح في فضاء النص «بياض الصفحة وأسطر الكتابة» من خلال وضع علامات فارقة على شكل «\*\*\*» بين مقطع وآخر لم يجيء عسفس الخساطر وإنما هو ينبع عن مقصدية فكرية تتجاوز السطح المرئى وتتغلغل في البنية العميقة للنصّ، ولقد تناولَت دارسات عـدة هذه القصيدة ذائعة الصيت إلا أن مقاربات النقاد تمصورت صول الجانب الصوفي باعتبار أن القصيدة ومعيها الديوان الذي يحمل الاسم نفسه دلال على مرحلة من مراحل الشاعر الإبداعية والفكرية.

وبالنظر إلى القصيدة وإعادة القراءة نجد أن هذا التقسيم الثلاثي يمنحنا فرصة لقراءة النص قراءة تشاكلية واستكناه معالم البنية العميقة من خلال تداخلات التضاد والتام وتشاكل اللفظ مع اللفظ

وعلاقته بالمعنى والأقسام الثلاثة على النحو الآتى:

أولاً؛ تشاكل الاندثار (الزوال والوجود الجهول):

يستفتح الشاعر قصيدته بفعل الشحوب مسنداً إلى الروح التي هي أساس الوجود:

«شحبت روحی صارت شفقاً شعت غيماً وسنا كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا»

إذاً فسالروح.. شساحسيسة وهذا الشحوب ينمو ويكبر حتى يصبح شفقاً، والشفق على الرغم من حمرته وتوهجه دلالة سيميائية تحمل وراءها زوال كسسائن أعظم وهو الشيمس، فسالوحسدة الأولى من القصيدة تتمركز حول الشحوب/ الاندثار وهذا الاندثار ينمسو ويكبس حتى تصبح الذات الشاعرة كشيء باهت لا قيمة له، شيء مجهول،

### صغير، تاقه، متعلق في قدمي كائن أعظم هو الحولي الجيار ،

### الإنسان التكرة؛

وبعد أن ينتهى الشاعر من تأكيد دلال الزوال والاندثار في الوحدات الأولى من القصيدة ينتعقل إلى الحديث بصيغة النكرة:

«فأنا جسد.، حجر

شيء عبرالشارع جزر غرقي في قاع البحر»

فهذه المفردات جسد .. حجر .. شيء.. جزر.. حريق جميعها تحيل إلى الشاعر الذي يأتي في موقع المدندا بضمير ظاهر، واللافت أنها جميعاً جاءت في صورة التنكير الذي هو دلالة أخرى على الجهول، وبعد أن يصف الشاعر نفسه بهذه الكلمات المجهولة يضيف أوصافا أخرى

ويقول واصفاً نفسه: «قندیل زیتی مبهوت»

فالشيء المبهوت دلالة أخرى على الزوال الذي لا يبعد كثيراً عن الحقل الدلالي لمفردات أخرى مثل الجهول الضياع والتنكير إلخ.

يختتم الشاعر هذا المقطع بفعل المبوت الذي هو قصمصة الزوال والمجهول:

## «أتالق حيناً ثم أرنق ثم أموت»

ويت ضح من هذا أن المقطع الأول من القصيدة يحوم معجمه الدلالي حول بنية تشاكلية تتحدث عن الاندثار والزوال والمجهول.

## ثانياً، تشاكل التكوين (اعلان الولادة)

وبعد أن يغرق الشاعر في القطع الأول في معجم دلالي يحوم حول الاندثار والفناء والجهول ينتقل إلى الصديث بصبيغة المعرف وإعلان الولادة:

«ويدي وإنا أتلعثم نصوك يا

يشدنا في هذه الوحدة الشعرية أن الشاعر بدأ الحديث بصيغة المعرفة حينما وجدأن الأمر يتلعق بالمولى الموجود ويتخدح هذا من خطلال الضمائر في «نحوك مولاي» ولقد اكتسب الشاعر نفسه هذه العرفة وتكونت ذاته من خالل تعلقه بالمولى/ الإله/ المعرفة يقول:

«يدك المدودة أم يدى المدودة صوتك أم صوتى تبكيني أم أبكيك»

فالشاعر يعرف نقسه بالإضافة إلى الضمير (يدي/ صوتي/ تبكيني) وهذا التعريف ناتج عن قربه من م ...ولاه وينم عن بداية التكوين والوجود، وجود الإله وتكوين الشاعي.

## ثالثاً: الإغراق في الفناء (قمة الوجود)

وبعدأن يكتسب الشاعر وجوده في المقطع السابق من خلال إعلان ولادة المولى الأكبر نجده ينتقل في

المقطع الثالث إلى الإغبراق في الفناء والزوال في حضرة المولى يقول:

> «في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق حدقت بألا وجه رقصت بلاساق»

فالشاعر فاقد للوجه الذي منح الإنسان وجوده من خلال قسمات تميز شخصيته وترسخ حضوره، والشاعر فاقد لقدمه وساقه التي هي دلالة أخرى على الصياة من خلال الاستقامة والحركة. وبعد أن يعترف بفقدانه لمؤهلات الوجود والصركة

## «عشقی یفنی عشقی وفنائي استغراق»

فهذا العشق المتمثل في مصراب الصوفية يمنح الشاعر أعلى درجات النفي والزوال الذي هو قمة الوجود من خُلال توحد الذات الشاعرة مع ذات الإله الأعظم، فبإغبراق الشباعير واستغراقه في الفناء هو بوجه آخر قمة الوجود.

نستطيع أن نستكشف مما سبق أن بنية التشاكل في القصيدة تقسوم على ثسلاثة مسحساور أساسية:

تشاكل الاندثار ---- تشاكل التكوين الوجود المجهود --- إعلان الولادة الإغراق في الفناء --- قمة الوجود وواضح أن التضاد في المعنى الذي يظهر من خلال البنية العميقة للنص

هو الذي يؤسس لبنية تشاكلية لا تظهر من أول وهلة إلا بإعبادة القراءة.

## تشاكل البنية اللفظية،

إضافة إلى هذا التشاكل في المعنى نجدأن هناك تشاكلاً آخر برتكز في البنية اللفظية للقصيدة وبنبة التركبب الثمو:

«اتمرغ في شجني أتوهج في بدني»

تقوم الوحدتان السابقتان على بناء لفظى متشاكل وبنية نصوية متوازية فالحديث في الوحدة الأولى عبارة عن:

فعل مضارع + حارف جار+ مجرور مضاف لباء المتكلم،

وهى ذاتها البنية التي تتاسس عليها الوحدة الثانية، وواضَّح ما لمثل هذا التشكيل المتواثم من أثر جمالي على القصيدة ويقول أيضا: «حدقت بلا وجه

رقصت بلا ساق» ويتفكيك بنية الوحدتين نجدهما على النحو الآتى:

فعل + قاعل + اسم مجرور ومثل هذه التراكيب في القصيدة كثيرة، ولو توقفنا عند مقاطع مثل: "«صوتك أم صوتى»

«يدك أم يدى»

«عشقی یفنی عشقی» ندرك أن اللفظ التوائم والمتشاكل من خلال البناء الصوتي بين أحرف الكلمات يخلق أثراً فنياً وجمالياً في القصيدة.

## معزوفة لدرويش متجول

شحبت روحي، صارت شفقاً شعَّت غَيماً وسنا كالدرويش المتعليِّق في قدمي مولاه أنا أتمرُّغ في شجني أتوهيج في بدني غيري أعمى، مهما أصِّغى، لن يُبصرني فانا جسدٌ.. حُجِر شيءٌ عبر الشارع حِزْرٌ غَرِقَى فَي قاع البِحرِ.، حريقٌ في الزمن الضائعُ قندىل زبتى مبهوت في أقصى بيتْ، في بيروتْ أتالق حيناً. ثم أرنَّقُ ثم أموت ويحى.. وأنا أتلعثم نحوك يا مولاي أُحِسِّدُ أحراني.. أتحرَّ دُ فُعكْ ۗ هل أنت أنا؟ يدك المدودة أم يدى المدودة؟ صوتك أم صوتى؟ تبكيني أم أبكيك؟ في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق حدَّقتُ بلا وجه ورقصت بلاساق وزحمت براباتي وطبولي الآفاق

عشقى يُفتى عشقي وفناتِّي اسَّتغراقٌ مملوكُكَ.. لكنِّي سلطان العشاقً!



ـسلطة الرقيب

عبدالكريم جمعاوي

-الخليفي ونسيجه البارع في «عزيزة»

سليمان داود الحزامي

## سلطة الرقيب

# التشويش الأكبرعلى التواصل الروائي العربي

## بقلم؛ عبد الكريم جمعاوي (اللغرب)

### تأطیر،

ثمة عراقيل في التعبير الشخصي يمكن حصرها في ثلاثة أنسقة:

١ - عراقيل فيزيولوجية، مثل الصم و البكم و التأتأة.

2- عراقيل نفسية ، مثل الخجل والاضطرابات الذهنية العميقة.

3 عراقيل لغوية، مثل النقص في التعليم والفقر في المفردات والتركيب غير السليم. وبينما يصعب التغلب على العراقيل الفيزيولوجية والنفسية المرضية، لكونها من دائرة اختصاص المجال الطبيء ويتم التغلب على المراقبيل النفسية في مناخ منسجم وتبادل للمعلومات ضمن مجموعة معينة، بيقى تحديد العراقيل اللغوية متعلقاً بالعناصر . السوسيو. تقافية ولا يتم التقليل من أهميته إلا ضمن الممارسة والاكتساب المنهج للغة.

ولأجل تثبيت الأفكار المتعلقة بهذا الجال اقترح C.Shannon خطاطة للنسق العام للتواصل كان عنصر التشويض واضحاً فيها؛ وهي

سلسلة من العناصير مكونة من: أصل المعلومة الذي ينتج رسالة، والمرسل الذي يحول الرسالة إلى عبلامات، والقناة التي هي الوسط الذي يستعمل لنقل العلامات، والمتلقى الذي يعمل على إعادة بناء الرسيالة انطلاقاً من العلامات، والمقبصيدأي الشخص أو الشيء الذي بعيثت لأجله الرسالة. إلا أنه يمكن للعلامات، خلال عملية النقل، أن تختل - تعرقل بفعل التشويش، ولنأخذ الترسيمة التي اعتمدها C. shannon لهذا للوضوع، وهي كالتالى:



وبتحديد مجال دراستنا الذي هو الأدب، والرواية العسربيسة منه بالخصوص، سرعان ما تلوح في الأفق عراقيل عدة تعمل على اعتراض العملية التواصلية فيه. فعادة ما تكون

العراقيل في هذا المجال ذات طابع تقنى وتحصل خصوصاً في قناة التواصل. ففي المسرح مشالًا قد تصعب على الشاهدين متابعة العرض المسرحي كأن يوجد طنين في القاعة، أو أشغال في الجوار تثير ضجيجاً. وقد تعاق عملية القراءة بسبب كثرة الأخطاء الطبعية وتكرار الكلمات أو السطور أو حذفها.. إلخ، هذا بالإضافة إلى سوء توزيع الكتاب وتسويقه فيمنع المؤلف على إثره من الوصول إلى القراء. وثمة عراقيل أخرى تقف أمام التواصل ذي الطابع الأدبى، وذلك منثل انعندام المعرفة

الشياملة بالسان، فلكي يكون

التواصل جيداً بين المؤلف والقارئ

فإن ذلك يفرض عليهما امتلاك نظام

واحد للعلامات؛ أي اشتراكهما في

الكفاية اللفوية، والسنن الجمالي

والثقافي، وعموماً يمكن للقارئ أنّ

يتوصيل إلى معرفة كل سين على حدة وإن على درجات. إن الواقع، إذن، شديد الابتذال لتعدد الوسائط - العقبات التي لابد

من أن نمر فيها لكي نقرأ نص كتاب، ومع ذلك تبقى عقبة عرقلة الرقابة أخطر العقبات ، العراقيل لما تمارسه من تشويش، بل سلطة.

فما الرقابة إذن؟ وكيف ولماذا تعمل على تشويش العملية التواصلية الأدبية والروائية العربية بالحصر؟ وكيف أثرت سلباً على العملية التواصلية بجميع أبعادها الآلية والوظيفية، وما هي ردود أفسال المعنيين: المرسلون (المولفون) كما تم البوح بها ضمن أعمالهم؟ لقد جعلنا

من محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة أرضية وضوابط منهجية لدراستنا.

### II. في معنى الرقابة:

La Censure تعتبر الرقابة المشتقة من الفعل اللاتيني Censere (قسوم وقسدر القسيسة)، في أوسع معانيها: «فعالاً من أفعال السلطة يحكم على إنتياج العقول (الكتابات، الأغاني، الفنون التشكيلية ... إلخ) تمهيداً إلَى مراقبتها، ويعتمد معابير دبنية أو أخلاقية أو فلسفية أو سياسية أوجمالية. إلخ، تبعاً للحالات والأزمان».

ومن الناحية التاريخية لم تلجأ الدضيارات القديمة التبقليدية إلى الرقابة إلا نادراً. وهنا نستحضر محاكمة سقراط (399 470 ق. م) وهي تشيه الملاحقة بجنحة رأى؛ وكذا القرار الذي اتذذته سلطة أثينا (411 ق. م) بحرق مؤلفات برثاغوروس. إلا أن الأمثلة قليلة لكون جل السلطات السياسية في العصور القديمة كانت تتقبل التعدد الديني والفلسفي ما دام لا يضر بولاء المواطنين لها.

ويعود الشكل الذي اصطبغت به الرقابة حتى القرن المشرين في العالم الغربي إلى انتشار المسيحية، إذ استند الحكام في أوروبا إلى المسيحية، وبدأت الكنيسة معهم تقوم بدور أساسي في الرقابة على الكتابات «فعامات «فعامات إلى القراءة الانتقائية لنصوص الفكر والأدب القديمة، فحدثفت بعض المؤلفين، وأبقت على آخرين اعتبرت أنهم مثلوا

مسبقاً بعض مظاهر السجمية، كأفلاطون وفرحيل، وسهرت أيضاً على مطابقة الكتبابات الجسديدة للأحكام العقائدية التي تطلبهاء، بل وأنشأت على إثرها محاكم تفتيشية تحارب البدع أصدرت من خلالها قرارات قاسية، كالغرامات ومصادرة الأملاك والأحكام بالسجن وبالإعدام. لكن مع انتشار الأفكار الليبرالية ولحوء الؤلفين المعرضة نصوصهم للرفض إلى ناشرين أجانب، كل ذلك أصاب الرقابة بالضعف. وبعد ذلك تم وضع حد للرقابة المسبقة وحل محلها ما يعرف بالرقابة الليبرالية، ولعله هو النظام المعمول به إلى اليوم؛ إذ أمسسمت حبرية الرأى والنشس منصوصاً عليها في إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان وفي الدساتيس. وأضحى جديد أمر الرقابة هو الاستناد إلى القانون بدل الرقابة المسبقة التي تجرى على المخطوطات المعمول بها في ظل النظام القديم،

بالإضافة إلى ما سبق يجب أن لا ننسى جانب الرقابة الذاتية المنبثقة عن مؤسسة الكتابة، والتي تنقسم إلى قسمين: منها الرقابة النظمة وتمارس على مستوى توجيهات النص (تبعد ما لا يجب أن يكون). ومنها الرقابة الكتابية التي تتم على مستوى حالات النص (تقصى ما لا يجب أن يكون بتاتاً). وكل حالة جديدة تفرض رقابة على الحالات السابقة، وهو ما ينطبق على الكاتب في الوطن العربي الذي يعيش في ظل رقابة داخلية جعلت الرقيب الداخلي ينمو فيه ويعيد انطلاقته.

لنعد إلى الرقابة بمفهومها الغيري، و نعمل على الكشف عن تمثيلاتها ضمن عينة من المتن الروائي العربي و فق ما تبوح به.

## III ـ البوح بسلبية الرقابة:

تشكل الرقابة معاناة تعمل على خنق آراء مــؤلف الرواية و تحــعله حبيساً لمشاق تم عقيده من طرف الرقيب، بعد الخروج عنه جريمة قد تكون عواقبها المسادرة أو السجن. وهذا من شانه أن يؤثر سلباً على عملية الإبداع التي تحتاج لا محالة إلى الحسرية والانفسلات من طابوات. محرمات السلطة، يقول آلن روجر: «تحد من حرية كتاب القصة في العالم العربي في كتابة نصوصهم الإبداعية ونشرها عوامل عديدة مختلفة في درجاتها، وسبل عدة يعتبر النفي والسجن والرقابة مجرد سمات مكشوفة وواضحة لها، فقي المجتمعات التي تدرك قوة الكلمة، وتعمد بالتالي إلى مراقبتها، تصبح كتابة الرواية عبارة عن عمل يتطلب المهارة والشجاعة». ومن ثم يصبح على كل عمل أدبى يرى فيه صاحبه أنه صالح للنشر اعتماد طريقة ما للوصول إلى ذلك حتى لا يكون مبرراً للكسل أو التقصير من الجهد.

وتظهر الإشارة إلى ضروب الرقابة المفروضة على الكتابة واضحة في العملية التواصلية التي تقوم بها الرواية، فلما يتم التعاطي للكتبأبة كمجرض على الؤسسة السياسية، فإن هذه الأخيرة تبتكر النظم الاستبدادية لنفسها كمنهج

ثقافي تضفى من خلاله ضغطها وإضطرابها وتعمل على فرض قوتها وإجبار الكتاب على الخضوع لار ادتها. وتعد رواية «يحدث في مصر الآن، ليوسف القعيد أنموذجاً واضحاً لذلك، فقد جاءت كرد فعل تحــــريضي على زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون لصدر سنة 1974. وقداشارت الرواية إلى هذا النوع من الرقابة من خلال ما جاء فيها: عما تنساش أن فعه ولد من البلد بيكتب روايات ويشتغل في الصحافة اسمه ... أكمل رئيس القرية ... الكتابة عن وفاة الدبيش حاتجس زيارة نبكسون بشكل يغضب الكبار اللي في مصر ». فالصادرة والرقابة وأضحتان ومستفرتان للكتاب. وثمة أكبثر من إشارة إلى هذا النوع من الرقابة نابعة من كلام المؤلفين أنقسسهم وتظهر مدى وعيهم وإدراكهم لأبعادها، يقول سارد رواية: «النجوم تحاكم القمر»: «أنتم تصادرون حق هذا العالم في أن يقول ما يريد، خشية إثارة الفضائح، مع علمكم بأن هذا العالم هو الفضيحة ئقسما».

ويتجسد البعد السلبي للرقابة، كما هو واضح في الكتابة الرواثية، فيما ينجم عن ذلك من إضعاف لع ملية الكتابة وتأثير سلبي على الأدب والإنسانية ككل، والعمل على إبعاد الكتابة عما من شأنه أن يمس «المناطق المرمة» لدى الرقيب. نقرأ في الرواية أعلاه: «فأصدروا قسراراً بإخراج الشرطة من رؤوس الكتاب»، وهذا ما لا تجرؤون عليه، فإذا ملكتكم الجرأة

وأصدرتم من هذا القرار، فإنه لا ينفذ، لأن الشرطى الذي تسلل إلى رؤوس الجميع، هو حالةً نفسية اسمها مراقبة الذات، وعدم الاقتراب من «المناطق المحرمة»، وهو مقتل الأب، بل مقتل إنسانية الإنسان، يكمن هنا في هذا الخسوف الذي وجسد المناخ الملائم التفشى فتفشى، وشمل الجميع في الوطن العربي كله، أو معظمه، واسمه معروف: القمع، ترهيباً وترغيباً القمم العلني أو السرى، لا فرق، وبذلك يظل الحديث عن الأمور السياسية عرضة للمعاناة من ويلات الرقابة والوقوع في فخ الخطر بشتى أنواعه.

#### IV. التمرد على الرقابة:

ويناء على ما سبق يقر أكثر من روائى بالأثر السلبى لعامل الرقابة الذي أو دي به نحو السقوط والنهاية، يستوى في ذلك الأديب والسياسي السحين. يقول سارد إحدى الروابات، موجهاً الخطاب إلى إحدى الشخصيات: «لا تستغربي إذا قلت لك، إن أهم خاصة دافع لستقوطي، النهايتي، كما يبدو لجميع الناس، ولي أنا بالذَّات، أنا أساف رإلى الضارج، خاصة إلى جنييف، وأنا أقول كلمات للناس كلمات لا تهدف إلى التأثير العاطفي، وإنما إلى فعل شيء غير محدد ... الكلمة ليست السلاح، ضمائر الناس، عقولهم، واجبهم، السلاح الحقيقي... لست متأكداً مما بحد أن أفعله، سأدرس الأمر كثيراً قبل أن أفعل أي شيء، لكن أتصور السكوت الآن جريمة كبرى، جريمة يدفع ثمنها الناس المنفي ون على

شاطئ التوسط الشرطي، بتقديري جميم الناس، ولكن أكثرهم السجناء السياسيون،. هنا يجد المؤلف نفسه، وهو حامل الأفكار، في حيرة من أمره، إذ يرى أن الرضوح أو السكوت جريمة في حق أفراد مجتمعه. نقرأ قول الستارد: «ماذا بعديا أنيسة؟ الأفكار أكثر من أن تصصى، الأحاسيس في قلبي تولد العنداب واللوعة، وأي انتظار، أي سكوت، بشكل أو آخر، مع الجلادين، صفعات توجه لجميم البشر خاصة السجناءء. وهذا يدل على أن الكاتب والمشقف، رمز طليعته، يجبر على الاغتراب في أخصب انتماء وأعمقه. وأمام تعدد أشكال هذا الاغتراب وتنوعها عملت رجاء النقاش على ضبطها فحصرتها في والسجون والتعذيب، في الملاحقة البوليسية، والمصار الخانق في المنافي والأقبية والصحاري. في الموت أالاستشهاد، في الموت الفعلي نيابة عن الأخرين. في الهجرة خارج وإلى داخل النفس، في آلاف الأقنعة من الأسماء المستعارة والخابئ، وفي العسزلة الإجبيارية عن المنبع، عن الحماهير العريضة»، وحتى إذا حاول أي مؤلف الوصول إلى الناس، فإن كتابه . روايته يخضع لسلسلة من عمليات الرقابة، الأمر الذي يرغمه على أن يقدم تنازلات بألم ومرارة.

وأمام تلك المعطيات جميعها تطلع علينا دعوات عدة من لدن كتاب الرواية غرضها التصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل يشوش على الكتابة الروائية ويشوه الإبداع. نقراً أنموذجاً لذلك يقول فيه السارد: «على الكتاب

أن يستأنقوا ضدالواقع، أن يرفضوا هذا الواقع، أن يضعوا آلامهم في أحذية السلطة التي تصبح عنىئذ محابرهم، ولعل لهذه الدعاوي ما ييررها، من ذلك: «أننا نحن الجبرون على أن نراقب أنفسنا بأنفسنا، نتشدد في رقابتنا خوفا!!الخوف، إذن، هو العدوء هو سبد الموقف، هو التابع والظل، وهو رباط الفم واليد والقلم (...) إننا كسرة أقالام عتاة». وهذا ما يجب أن يتبناه الكتاب في استئناسهم ضد الواقع ورفضهم له. ومن أشكال مواجهة الرقيب الجسدة لنداء الكتـــاب العـــرب أنهم: «لا يستطيعون أن يقولوا الأشياء بغير غمم فممة ، وهذا ما يدفع بهم إلى التخلص من الشرطي الذي يقبع في كل رأس من رؤوسهم، ولا يجدون سبيلاً إلى الخلاص منه إلا الانتحار». مع ترجيح أن القصود بالانتجار هو عدم انصياع الأديب العربي لما تمليه سلطة الرقيب وتمرده على ميثاقها الداعي إلى الرضوخ والولاء، فهو يعمل على أن: «يناضل من أجل رفع الرقابة على كلمته «ذلك أنه كلما كانت الحرية العقلية مضمونة إلا وازدهر الفكر وتألق الإبداع. والعكس صحيح.

#### ٧. الخلاصة:

بكلمة، تشكل الرقابة عبرقلة للتـــواصل الأدبى والروائي منه بالخصوص، إذ تؤثر تقنياً على قناة التواصل، وتمنع إنتاج الرسالة ونشرها وتلقيها. أكثر من ذلك تؤثر في الوقت نفسسه في المؤلف من

الناحية النفسية لما يشعر بأنه جافى الفطنة، وأنه معرض للإجبار على الصمت والموت الأدبي.

فعله في النص الروائي العسربي لتقويض آلبات الكتابة الروائبة التقليدية تارة، ولطرح النقيض لها تارة أخرى؛ ذلك إن الكتابة الروائية هي مواجهة مع النفس ومع الجتمع ومم السلطات: مع سلطة الرقبيب، قصد إزالة أي ضرب من التشويش والوصول إلى عمل تواصلي خالص.

الضرب من الكتابة مجال بحثه ورد

إضافة إلى نلك فيان الإحساس بالرقابة بنوعيها الداخلي والخارجي عامل أساسي يدفع الروائي إلى فضحها، وتعداد قوانينها وإجراءاتها الخانقة. وبفعل نضج العقليات ونمو المتمع الديمقراطي خصص هذا



# نسيج بارع للخليفي

## بيه التاريخ والأحداث

## يقلم: سليمان داود الحزامي (الكويت)

«عزيزة» هي آخر إصدارات الكاتب سليمان الخليفي وهي رواية تقع في أكثر من خمسمائة صفحة من الحجم المتوسط، وأكاد أقول إنها التجربة لأولى للخليفي كرواية، فقد عرفنا الكاتب منذ أكثر من 30 سنة من خلال نصوص مسرحية كان لها صدى كبيراً في الكويت وخارج الكويت، وكتب القصة وله أكثر من مجموعة قصصية، كذلك خاض الخليفي مجال الدراسة التوثيقية عندما كتب (صقر الرشود والسرح في الكويت)، كما طرق الخليفي مجال الشعر من خلال ديوان واحد (ذرى الأعماق)، وكذلك خاض غمار تجربة الترجمة من الإنجليزية للعربية في أكثر من عمل. أستعرض هذه الظفية الأدبية

للكاتب الخليفي منطلقاً إلى تجربة كتابة الرواية من خلال (عزيزة).

والرواية تقع في أكثر من فصل، حيث لا توجد أرقام للفصول ولكن توجد عناوين، وهذا أسلوب في كتابة الرواية لأن العناوين تشد أكثر وتعطى حيوية للنص أكثر من

الأرقام، لأن الأرقام جامدة مهما تحركت، ودعنى أولا أقسول إن هذه الكنانة (عزيزة) انتقل بها الكاتب بين التوثيق والتذكسر والانطباع، والتوثيق، جاء بدراسة متأنية ويقبقة لتاريخ الكويت واستطاع الخليفي ببراعة متناهية أن ينسج بين الأحداث والتاريخ (الغرو العراقي للكويت) حديثاً (أُحُداث عهد الشيخ مبارك الصباح قديماً)، حيث تم توقيع الاتفاقية البريطانية الكويتية عام 1899 ، وهذا النسيج بتمثل بشكل واضح في قصل (سلطان الكان) فهذا الفصل يتحدث بشكل تاريخي متسلسل للوطن المسمى دولة الكويت.

وإذا انتعقلنا إلى العامل الثاني «التــذكـــر» فـــإن الخليــفي نسج شخصيات الرواية من خلال معايشة مبنية على تذكر الحدث أكثر من معايشته واقعياً، حيث إن الكاتب إبان الاحتلال العراقي للكويت كان خارج وطنه، ولكنه استطاع بالحس الوطني المرهف أن يكتب روأيته كما لوكان يشاهد فيلماً سينمائياً عن أحداث 1990/8/2 ومسا تلاها، وهي قسدرة بارزة عند الكاتب على هذا البناء مع الأخذ بالاعتبار الاستعانة بالراجع

واللقاءات الشخصية التي استعان بها المؤلف، مما أعطى هذا الحيانب أرضياً واقعياً لامت الأحداث والشخصيات.

وإذا انتقلنا إلى العامل الثالث وهو الانطباع عما حدث في ذلك الصيف المشاقوم فإننا نراه بشكل واضح (وهذا رأيي الشخصي)، على لسان الشخصيات التي لم تستطع التحرر الكامل من انطب أعات الكاتب حول أزمة الغزو ونتائدها، فعزيزة قد تكون هي الكويت وقد تكون هي الصرية، وقد تكون مي المعاناة التي عايشها الإنسان الكويتي، فهي تتحدث بلسان الإنسان التفاءل المشوب بالحدر والمؤطر بشيء من التشاؤم، حيث نجد سيف الذي بورده أن يتحدث أكثر مما أعطاه الكاتب من الساحة، بين هاتين الشخصيتين (عزيزة ـ سيف) نجد نسيجاً اجتماعياً متالفا ومتحابا ومتجدرا تاريخيا من خلال ربط هذه الشخصيات مع البعد الزمنى بأحداث كويتية صرفة (حادثة النوذذة النجدي)، والتغيير الاجتماعي الذي طرأ على الجتمع الكويتي (الأكسشافات النفطية والشروة)، وبناء الكويت الصديثة، أحداث الاستقالال، نمو الوعي الوطئي، أحداث عبد الكريم قاسم. كما لم يغفل الخليفي عن النمو الشقافي الفكري من خالال روايته

عزيزة حيث استطاع أن يجعل من المد القومى حدثاً متداخًا لا بالرواية دون

الإشارة الباشيرة له، وهذه نقطة تدسب للمؤلف، وكذلك استطاع

الخليفي من خلال عزيزة أن يعطى المرأة حقها المتنامي في الجسمع الكويتي وحقها في أن تكون أكثر من ذلك، وأن الجسم لا يستطيع أن يعيش دون تكافئ بين المرأة والرجل، فعزيزة حملت الهم الوطني مثلها مثل الرجل أثناء الاحتسال العسراقي للكويت، وذاقت الأمرين من صنوف العنذاب والقنتل والتنشيريد (وفياء العامر).

يبدولي أن سليمان الخليفي كان بوده أن يقول أكثر مما قال في عزيزة خاصة فيما يخص النمو الفكري والتطور الاجتماعي وفضاء الحرية. إن الخليفي في روايته عزيزة يصرخ قائلاً أريد وطناً متماسكاً كما كان في السابق وأكثر، وأريد حرية لا يحدها إلا قانون العقل والمنطق.

ولا بدللإشارة بأمانة الكاتب بانه رصد عدداً كبيراً من المراجع باللغة العربية والإنجليزية وذلك لتأكيد المعلومة التاريخية والتي قد ينظر إليها النعض من باب المبالغة و التأليف، حتى يعرف القارئ أن الكاتب المبدع غيس المؤرخ الموثق، لأن الخليفي كما ذكرنا في بداية هذه الدراســـة اســـتطاع أن يصنع نسيجاً متميزاً، بين ما كان تاريخاً ما هو واقع.

وكذلك تجدر الإشارة إلى أن رواية عزيزة تشكل شكلاً جديداً في بناء الرواية الكويتية التي ترصد أحداث 2/8/891 وتجعل منها أحداثاً روائية.



ـ من الذاكرة الحية إلى الإفتراضية

د. حسن يوسقي

## المسرخ... من الذاكرة الحية إلى الافتراضية

## بقلم؛ د. حسن يوسفى (المفرب)

يلاحظ المتتبع لتاريخ المسرح أن هذا الفن استطاع أن يحافظ على وجوده ضمن أشكال التعبير الثقافي التي خلقتها البشرية منذما يفوق خمسا وعشرين قرنا، على الرغم من تبدل الأزمان والأحوال وتطور المجتمعات. ولعل السر في ذلك يكمن في ما يضمره هذا الفن من طاقات تعبيرية راسخة الحضور في وجدان الإنسان وفي ذاكرته. ذلك أن عزيزة المحاكاة تظل قائمة مهما تبدلت الشروط الثقافية التي من الممكن أن تصادر التعبيرات النابعة من هذه الغريزة، أو تصولها، او تمسخها، أو بالمقابل تجددها وتخلق لها وسائل وطرقا متطورة لكي تعبر عن نفسها كما هو الشأن في المجتمعات الحديثة.

لَّذَاء فعندما ربط أرسطو ظهور المسرح بغريزة المحاكاة فإنه وضع، في الواقع، يده على هذا العمق الإنساني الذي تتأسس عليه الظاهرة المسرحية، والذي يجعل الحاجة إليها قائمة في كل زمان ومكان.

> وإذا كبانت المبارسية السيرجيية تتبصل مباشرة بالتكوين النفسي للإنسان من حيث ترجمتها لهذه الغريزة العجيبة، فإن ما تتبحه من لقاء وتفاعل وتواصل بين الناس يجعلها تستجيب لنزوع راسخ في أعماق الإنسان يتمثل في حاجته إلى

الاجتماع والتجمع والارتباط بالأخر. من ثم، فهي تلبي حاجة اجتماعية تدعم وتقوى الصاجة النفسية التي تعبر عنها الحاكاة، لاسيما وأن هذه الأخيرة تثير لدى الإنسان لذة خاصة غالبا ما يكون في أمس الحاجة إليها. إن استناد السرح، إذن، على هاتين

الدعامتين: النفسية والاجتماعية هو الذي يفسر، من زاوية أولى، رسوخه وثبات وجوده، وانتظا حضوره في كل العصور ولدي كل المجتمعات.

لكن المعروف أن هذا الحنضور المتواتر في كل العصور ولدي أغلب المجتمعات الإنسانية، لم يكن حضورا سهالا وطبيعيا، ذلك أن هذا الفن تعرض خهلال تاريخه الطويل لمحن وأزمات كادت أن تعصف به، فيكفى أن نذكر فقط بما عاشيه في ظلُّ محتمعات القرون الوسطى من خللا مقاومته لسلطة الكنيسة، أو بما أصبح يعيشه في ظل مجتمعات ما بعد الحداثة حيث تتهدده منافسة وسائل التكنولوجيا الصديثة وخصوصا منها السمعية البصرية وتجعله في وضعية حرجة بما توفره للإنسان المعاصر من أسباب الترفيه والتبعبة ضمن شروط لايقوى السرح، بطبيعته، على مضاهاتها ولا على تو فير هأ.

على الرغم من ذلك، استطاع المسرح أن يتجاوز الأزمات التاريخية التي مر بها، ولعل السر في ذلك يكمن في تمسكه بالقيم التي يظل الإنسان في حاجة إليها دائمًا في كل مكان وزّمان، أي القيم العبر تاريَّضية التي تناضل من أجلها كل المجتمعات ألا وهي الحسرية والديموق راطية. فالمسرح الذي ظل دائما في واجهة النضال من أجل ترسيخ هذه القيم، تمكن من التغلغل في وجدان البشرية بكيفية جعلته وفنا خالدا» لكن يلاحظ، مع ذلك، أن السرح خلال تاريخه الطويل لم يكن يقاوم قوى خارجية

تتهدد وجوده وحسب، ولكنه كان مطاليا بإيجاد صيغ لبناء ذاكرته الخاصية التي تتبهددها عبوامل موجودة في صلب المسرح نقسمه وفي عمق هويته . لعل أبرزها هذا الطابع العابر الذي يلازم الفرجة المسرحية، والذي بجعلها شبيهة بالقعل المسنى كما يعبر برنار دورت تستنفد أثناء استهلاكها.

لتجاوز هذا المأزق القدرى، اهتدى المسرح إلى تأسيس ذاكرته بالاستناد علي و سيلتان هما:

### الكتابة والمؤسسة

فعن طريق الكتابة المسرحية، استطاع هذا الفن أن يسجل تاريخه وأن يجعل منه حلقات متصلة بعضها ببعض. فما الذي تبقى الآن من أسلافنا المسرحيين غير نصوصهم. بواسطتها تعرفنا عليهم وعن طريقها نتواصل معهم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما كان للمسرح أن تتأسس له ذاكرة لولا أنه عرف كيف يخلق الصاجة إليه لدى المؤسسة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو أكاديمية. فأحيانا كانت تتبناه الدولة أوحتي القصر، وأحيانا أخرى كان يشكل قضية أساسي بالنسبة لبعض المؤسسات العلمية كالأكاديمية أو الجامعات أو غيرها. مما لا شك فيه أن الذاكرة التي تؤسسها المؤسسة للمسرح تبقى خاضعة لإكرافاتها وتوجيهاتها ومفارقاتها لكنها ساهمت، مع ذلك، في حفظ وتوثيق ريبيرتوار مهم جدا يشكل جزءا مهما

من الصورة التي نحملها الآن، كمعاصرين، عن ماضينا المسرحي وعن الذاكرة الحية لهذا الفن.

إلا أن ما أفرزته تكنولوجما الاتصال الحديثة من شروط جديدة جعلت المسرح مطالبا بالتأقلم مع هذه الشروط، وذلك بالعمل على استثمار ما تتيحه من إمكانيات لكي يضمن هذا الفن حمضوره وانتسساره بين الناس رغم المنافسة الشرسة التي بلاقيها من هذه الوسائل الحديثة .

في هذا الإطار تندرج العلاقة التي يحساول المسرح أن يبنيها مع الأنترنيت.

يمكن التمييز في هذه العلاقة بين دائسر تسن: دائسرة الإسداع و دائسرة التوثيق، وإذا كانت هذه الأخيرة هي التي تهمنا في هذا السياق لأنها تسمح لذا بإلقاء الضوء على ما يمكن تسميته بالذاكرة الافتراضية للمسسرح، وتكشف لناعن أبعاد اشتغال الانترنيت باعتباره نظاما وثائقيا لهذا الفن، فالأباس من الإشارة إلى أن استفادة المسرح من الإعلاميات على الصحيد الإبداعي تعبود إلى السبتينات من القبرن 20، حبيث سناهمت بعض المفاهيم المستعارة من هذا الحقل التكنولوجي الذي كان مايزال في بداياته في إبراز بعض التجارب المسرحية التجريبية. ولعل ما بلورته إسهامات ما يعرف بـ: لوليب و Loulipo أي مشغل الأدب Ouvroir de litterature po- الاحتمالي tentielle خير مثال على ذلك. ناهيك عن تجارب أخرى فردية لأسماء استعملت الحاسوب وبرامجه الأولى

في خلق أعمال مسرحية. لقد ساهم ظهور الانترنيت في إتاحة الفرصة لختلف فنون الفرجة، وفي طليعتها المسرح، في الاستنفادة منه لخلق ذاكرة ضمن شبكته، لا سيما وأن «الانترنيت يمنح للفنون فيضاءات للتخزين والعرض من أهم إيجابياتها، الجمع اللامحدود للمعلومة والترهين اليسومي السسريع والدائم لبنوك للعطيبات، ولعل هذا منا يقسس هذا العدد الهائل من المواقع المسرحية التي نعثر عليها ضمن الشبكة العنكبوتية للأنترنيت.

إن للأنترنيت قدرة هائلة، لاسيما في ضوء ما عرفه حقل الإعلاميات من تطوير للبرامج السمعبة. البصرية، على خلق ذاكرة افتراضية للمسرح بالصوت وبالصورة، وعلى إتاحة فيرصة انتشار الفرجة السرحية الممولة عبركل أرجاء

لكن الملاحظ أن المسرح الذي عرف كفن قائم على اللقاء الحي بين صانع الفرجة ومتلقيها، سرعان ما يتحول في إطار الأنترنت، بسبب الإكراهات التقنية إلى نظام وثائقي هجين، مزيج بين فنون مختلفة (سبنماء فيديو فوتوغرافيا فوتوغرافيا روائية ...) ينخرط المسرح بسبب ههذ الوضعية الهجينة في سياق وضع أجناسي جديد تتحكم فيه بالأساس الطبيعة السمعية التصرية للشبكة،

في ظل هذا الوضع تنمصحي، بطبيعة المال، الجمالية المركية وتترك مكانها لجمالية جديدة، هي جمالية العرص متعددة الوسائط ·Es

thetique de presentation multimedia ، وهي الجمالية التي تعوض الذاكرة ألحية بذاكرة افتراضية انتقائية ، لاسبيما وأن العرض المسرحي لا يحضر بكليته في المواقع، وإنما يعيضر من خيلال صبور في توغرافية رقمية، أو مقاطع سمعية . بصرية بميث يتخذ بنك العطيات الخاص بالمسرح شكل نص متشعب Hypertexte تهيمن عليه الصور الثابتة والمقاطع السمعية - البصرية، وتضاف إليه أحيانا شذرات من النصوص المسرحية، من ثم تغدق الذاكرة الافتراضعة للمسرح قائمة على أساس، الكولاج الذي يحاول الربط بين عناصر متشذرة مفككة ومتقطعة تضيع معها وحدة العمل المسرحي، إن هذه الوضعية الجديدة للعرض

المسرحي عبر شبكة الانترنيت تخلق

وضعبة تلق جديدة وتفرز نموذجا

حديدا للمتفرج هو المتفرج البحر

Spectateur\_Surfeur بحيث يتحول

الطقس الجحاعي للمشاهدة إلى

سلوك فسردى ينصب فيه الاهتمام على المشاهدة التحليلية التي تبحث عن المعلومة عوض الشاهدة التلقائية المنذرطة في حمأة اللعب السرحي وأجوائه للتنوعة كما هو الشأن في القرحة الحية.

وخسلاصية القبول: إن المسبرح بانضراطه في ما أفرزته تكنولوجيا المعلومات من إمكانات في الإنتاج والتلقى، إنما يحاول الانتماء إلى عصره وملاءمة طرقه في التعبير والتواصل مع اللحظة التأريفية الراهنة التي تتحكم فيها هذه التكنولوجياً.

وعلى الرغم من أن الذاكـــرة الافتراضية التي يداول تأسيسها تبقى ذاكرة ميتة، إلا أن ارتباطه بجوهر الإنسان وبصميم وجدانه وغرائزه وروحه الجماعية يجعل الضوف عليه من الاندثار من قبيل الأوهام. فالديمكن بأي حال من الأحسوال أن تعسوض الذاكسرة الافتراضية للمسرح ذاكرته الحية.







ـ محمد العطية: الشعر ديوان العرب مهما جرى

فيصل العلي

## الشاعرالقطري محمد العطية:

# الشعر ديوان العرب مهما جرى

النثـــرلهحق الوجيود لكنه لنيكون قسسيدة

النظرة الدونيسة إلى المبدعين الخليجيين استعلاءوحسا

## أجرى الحوار؛ فيصل العلى ـ الكويت

يقف الشاعر القطري محمدين خليفة العطية على حدود الكثير من القضايا الأدبية فهو لا يكتب النثر لكنه لا يرفض وجوده وإن كان لا يسبغ عليه مفهوم القصيدة، كما يرى أن لا مسانع من أن يسسوق الشاعر نتاجه إلكترونيا ويتمسك بوجود الناقد الجيد برغم ندرة هؤلاء كشرط لوجود الشعر الجديد. عن تلك المواقف ورأيه في الإبداع الخليجي والإعلام العربي ومسيرته الشعرية كان هذا الحوار:

 ما موقفك من التجاذب القائم حول الكتابة النثرية التي يدرجها البعض في سياق الشعر وبرفض

البعض الآخر هذا التصنيف؟ ـ ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال لأنه يحمل إشكالية كبيرة وقديمة وقد برزت مع بروز الشعر الصديث وكشرة ذكر مصطلح الحداثة . كل له الحق في ما يقول ومنثلمنا هذاك الشبعس القبصبيح العمودي يوجد أيضا الشعر الحر ذو التفعيلة المتعددة القافية وقد برز ما يسمى بالنثر أو بقصيدة النثر والحقيقة أن الإنتاج الأدبى طالما أنه متمسك بقواعد اللغة العربية فهو إنتاج أدبى، ولكن السوَّال الملح هو هل النثر بأب من أبواب الشعر وهل

يمكن أن نتقبل مصطلح قصيدة

النشر؟ وهل سيترسخ النشر في ذهنية أهل الأدب؟

إنى أرى أن كل أنواع الكتابات الأدبية لها الحق أن تثبت وجودها ولكنى لا أستطيع أن أطلق كلمة قصيدة على قطعة نثرية بعيدة عن الوزن وإن كانت جميلة وقد تجد نشرا يتنفوق إبداعاً على الشحر الموزون ولكنه ليس شعرا ولسوف يبقى الشعر العربي محافظاً على هويته المبرة رغم كلّ الظروف.

• هل سحبت الرواية البساط من تحت أقدام الشعر الذي طالما شكل ديوان العرب؟

الشعر والرواية

مسيبقي الشعر ديوان العرب رغم كل الظروف السيئة المعيطة به إلا أن الزخم الإعلامي وخصوصاً في الفضائيات العربية والتركيز على الرواية يعطى إيصاء للمشاهد وللمتلقى بأن الرواية تفوقت على الشعر ولا ننسى التأثير الذي تتركه الظروف السياسية وغيرها على شتى الميادين ومنها الأدبية التي تعانى من التبحات السلبية لتلك

● يلجسا بعض الشسعسراء المعاصرين لوضع قصائدهم في موقع إلكتسروني لجسذب القسراء خصوصاً أنه لم يعد هناك من يقرأ الكتاب حتى وإن كان ديوان شعر فما رأبك بهذه الظاهرة؟

- يجب على كل إنسان أن يعايش التطور وكذلك الشاعس عليه أن

## • وماذا عن أهمية النقد بالنسية للشعر؟

يتعامل مع عصر الإنترنت ولا بأس

في أن يضع الشباعر شبعره على

موقع إلكتروني ولكن علينا أن نقوم

بمشروع ثقافي ضخم لننشر الوعى عند الجمهور الذي يتعامل

مع الإنترنث، فنوحهه للأطلاع على

الإبداعات الشعربة إلكترونيا إلا أن

تحقيق ذلك ليس سهالاً وإن كان

ندرة النقاد

لىس مستمىلاً.

- كل معدن نفيس بحاجة لن يصقله وهكذاهي صاجة الشعر والشعراء للنقد وللنقاد ومتى كان الناقد واعيا لمهمته كان عاملاً إيجابيا مساعداً على دفع عجلة الإبداع وإذا لم يحصل الشاعر على ناقد جيد فإننا لن نحصل منه في الستقبل على شعر جند.

- وهل النقاد موحودون؟
- نعم ولكنهم قلة وعملة نادرة.
- من هم الشعراء الذين تأثرت بهم؟

- قرأت الشعر الجاهلي والأموى والعباسي والشعر الحديث إلا أنني لم أتأثر بشاعر بعينه بقدر ما تأثرت بقصائد، كما أننى أحاول أن أشق طريقي بنفسى وأن اضع بصمة خاصة بي.

 وماذا عن الرماز المسهم في الشعر الحديث؟

ـ لابدأن يكون الشعر غير مباشر ويكون ذلك من خسلال الصسور

الشعرية والرموز ذات الإيحاء إلاأن الغموض المبهم أصبح عثرة في طريق الاندماج الشعرى بين الشاعر والمتلقى.

وكيف تجد الشعر في قطر؟

. ربما تكون الصركة الأدبية القطرية حديثة مقارنة بالمركات الأدبية بالدول العربية الأخرى إلا أن قطر حققت قفزات عدة في شتي المجالات ومنها المجال الثقافي حيث نجد مجموعة لا بأس بها من الأدباء الشباب ومن الجنسين الذين يكتبون كل أنواع الأجناس الأدبية من شعر وقصة ورواية وهناك أسماء عدة تبشر بالخبر.

• مـا الدور الذي تلعــــه الفضائدات العريبة لنشر الثقافة؟

. انتشر ت القنوات الفضائية العربية خلال العقد الأخير وقد تنافست تلك الفضائيات لجذب المشاهد المربى الذي بات محتاراً بينها بيدأن تلك القنوات باتت تميل نحو الترفيه أكثر من التوجه نحو البرامج الفكرية والثقافية إلا ماندر والإعلام العربى رغم الكفاءات التي يملكها إلا أنه يعانى من انعدام الاستراتيجية الواضحة.

### دونية واستعلاء

 بنظر البعض للمبدع الخليجي نظرة غير عادلة ما تعليقك؟

ـ نعم أرى أن بعض الأخسوة العسرب غير الخليجيين ينظرون للمبدع الخليجي نظرة دونية وتلك ظاهرة سلبية وغير حقيقية وهي

بعيدة عن الواقع فلقد أثبت الميدع الخليجي نفسه عبر إبداعاته ومن ينظر له بدونية إنما هو إنسان غير عبادل أو لديه استتجلاء وريما هو الحسد، وقد انحسرت مثل تلك الأمور مع التطور الإعلامي وتطور وسائل الاتصالات وكثرة السفر.

 وماذا عن أهمية تكريم الأديب المبدع أثناء حياته؟

- إن قمة السرور لدى أي شاعر أو أديب تتميثل في مدى تأثير هذا الشاعر وإبداعه على الناس ومدي انسجامهم مع قصائده وحفظها وتداولها وهذا هو التكريم الحقيقي المبدع الذي لا يحصل للأسف على حقه إلا بعد وفاته بينما نجد إعلام المجتمع يتجه نحق أناس اقل إبداعاً وفائدة. لذا نجد أن الأديب لا تعرفه إلا القلة ولا تعرف مكانته إلا النخبة.

## من قصائده الأخيرة

#### العددة

أتستك أبحث عن مستقر وأنفض عنى غبار السقر ففى ناظرى امتداد الليالي وفى مقلتيك انبلاج القمر أتستك تحت ظلال الفواد وحبر الشبعبون وبرد النظر فلما زرعت حقول الحنان وجدتك أسمى جذوع الشجر ودفئك أجمل ما في الظلال وطلعك أجمل ما في الشمر وقلبك أحب ما في الوجود وحسبك أروع مسافى القسدر



ـعيثاك زادي

د. سعد عبدالعزيز مصلوح دالسَّر

د. حسن فتح الباب

عبداللتعم رمضان

ــقيامة ناريمان

ـالربيع

عصام ترشحاني -- لاحددد

جميل داري

\_الأخرون السماح عبدالله



# عيناك زادي

### شعر؛ د.سعد عبدالعزيز مصلوح- الكويت

| يَـا زَوْرَةـــــا شَـــارِدا ٱلْـوَتْ بِـهِ الـلــُّجَـجُ       |
|------------------------------------------------------------------|
| واغْ ـــ تَــالَهُ ثَبِحٌ مِنْ فَـــ وْقِـــهِ ثَبَحُ            |
| ٱلْقَتْ بِهِ الرَّيْحُ في غِــــيَـــرانِ مُظْلِمَـــةٍ          |
| طَخْسيَساءَ تَعْسمي بِهِسا الأَحْسدَاقُ والسُّسرُجُ              |
| جُبٌّ تَمَطَّى الذَّ ـــوَاني في غــــيّ ـــابَتِــــهِ          |
| حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| هَوْنَا هُدِيتَ، قَسِعَسِيْنُ الْعِسِشْقِ مُسِبْسِصِسَرَةٌ       |
| وَمــا لِـمَـدُهبِـهِ امْتٌ ولاعِـدوجُ                           |
| قُــامَتْ عَلَى الْعِــشْقِ آياتٌ مُــبَــيَّنَةٌ                |
| وَحُسجَسةٌ دُونَهِ السَّاطُ الْحُسجَعُ                           |
| لَئِنْ تَقَدِّرُيْتَ مِنْ ظَلْمَ سائه سُدَفِ                     |
| رَامَ ـــ فَتَ فَ ــ جُ ـــ رَا وَرَاءَ الْأَفْقِ يَـ نُجَلِحُ   |
| ظَاهَرْتَ عُصَمُ راً مِنَ الْأَحْسِزَانِ قَصَدُ رَسَحَتْ         |
| بِكُلْكُلِ تَحْسَبُ أَنْ الْأَفْسَادَعُ تنسحج                    |
| نَرَّاعَـــةٌ لِلشَّـــوَى في الصَّـــدر قَـــدْ فَــــهَـــقَتْ |
| بِجَـــاحِمِ ثَارَ فِــــــهِ النَّقْعُ وَالرَّهَـجُ             |
| لَيْ ـ سَـ ا سَـ وَاءً فَنَارُ العِ ـ شْقِ مَــرْدَــ مَــةٌ     |
| امَّــــا اصْطَلَيْتَ فَـــــتْمَ الْبَـــــرُدُ والتَّلَحُ      |
| حُ بِّ بِكِ ٱغْدِى بِي الأَفْرَاحَ قَانْبَ جَسَتْ                |
| عَـــنْ مِنَ الْأَنْسِ في الأعْـــمَــاقِ تَبْـــتَــهِجُ        |
| حُبِّ بِكِ آيٌّ مِنَ الرَّحْ مَنِ وَشَّ جَهِا                    |
| رُحْـــمى، وَمَــا وَشَـحِتْ آيَاتُهُ يَشِجُ                     |

مُــــذُ غَـــــانَ طَئْــــفُك عَنْ غَـــنْنَىُّ مَــــا يَرِجَتْ عَ يُنَاىَ بِالْدَ سَكِ الْسَّنُونِ تَدُّ تَالِحُ وانْتَالَ كَالْمُهُ فُل دَمْعٌ كنتُ أَدْ بِسُمُ سَسالَتْ عَلَى إِثْرِه مِنْ مُسِهُ جَستِي مُسهَحُ أسَـــائلُ الْـعُشُّ عَنْ الْفي فَــــئيكُرُني مُسُّ الْفِسِراش وَهَمْسُ الْبَسِوْحِ وَالْاَرَجُ وَخُطُوةٌ قَصِيبًا تُصِيهِ الأَرْضُ مِنْ وَلَهِ وَكَالَ يَسْكُرُ مَنْ إِيقًا الدُّرَجُ تَكَادُ تَسْ تَ بِقُ الْأَبْوَابُ مَ فُ دَمَ لَهَ ا وَيَشْتُ هِي لَحُنَّهِ السَّمِ فَصَدَّ الرُّتجُ وَضِحْكَة في سَمَاء الْبَدِيْت صَافِيتِةٌ لاَ وَافْ رُالشِّ فُ رِيَحْكِي فِ ا وَلاَ الْهَ رَجُ وَنَكُنَا لَهُ هَيُّ جَتْ خَلْفِي مُ وَاثَبَ لَهُ يُغِيري بهما الْمَرْخُ والتَّطنيِينُ وَالْهُرِيخُ وَرَوْعَ لا لشَّ قُوف رَفَّ رَاع شُها يا ميا أفَينُكُمْ مُنا خُياطُوا وَمُنا نُسُحُوا يَابَهُ حِبَالَةِ مَا لِنُفْسِ هَلُ في قَالِلَةِ مَا رَجٌ في نُعْت حُــِسْنك؟ بَلْ حَــِدُتْ وَلاَحَـــرَجُ عُ مُ رِي قَطَعْتُ وَأُوزَارِي عَلَى كَ تِ فِي جَـوَّابُ عَـبُـرَاءَ يَمْضَى غَـيْدَ مُحَدَّ سِب كسمينُ غَسدْر له مَسهُ سوى وَمُنْعَسرَجُ لاَ يَنْ تَصِيبُ هِي الدَّرْبُ إِلَّا رَيْثَ يَقُطُ فُصِيبُ دَرْبٌ مِنَ التَّهِيهِ فِي عَهِمُ مِيَ اللَّهِ يَلِحُ وَلَيْسَ زَادٌ سيوَى عَيْنَيْكَ في سَيْفَ وَي جُــوعي لـ فـــيْنيك في الأحْنَاء يَعْــتلج أَشْـــرِيْتُ رُوْحَك في رُوحِي رَحِــيقَ سَنا كَـــانُ رُوحِي بِرُوحِ الْكَوْنِ يَمْـــــنَجُ





### شعر، د. حسن فتح الباب -مصر

وحدك تطرق الدروب لتسأل اللحود يا أيها الغريب عن سرها الدفين وسر هذا الكون عن دورة القلك عما وراء الليل والنهار تعاقب الفصول عن قصة الإنسان والشيطان والملك عن خبر يقين تسال عن سر خفي سر اللحود سرالوجود سرخبئ لايبين في صُفرة الظنون ونضرة الحق المبن ونصرة المستضعفين في مصرع الطفاه

ومطلع العُناه في عودة الحياة للمُنون في رحلة الصير مازلت تسأل اللحود يا أيها الغريب تسال: هل هناك من نُشور وحنَّة للعارفن المُثَّقن والشرقاء الرُّحَماء والصابرين والمقاومين؟ وحدك تسأل اللحود عن سرها الدفن وسر هذا الكون وفجاةً وجدتَ ما افتقدت لنَّاك طائرٌ ملائكي يطلع من غمائم المغيب يسطع من لحد قريب ينضح بالدم الخضيب مضمَّها بالنَّدِّ والكافور والمسك والريحان والورود وجدته يسفرعن ضاحى الجبين عن روعة اليقين عن شرف الغادين وخسَّة الباغي الخؤون حرية السجين وشقوة السجان

وجدته في الحكمة الغراء وظلمة الجنون وانبلج السر الدفين سر اللحود والوجود سرالحياة والممات والنشور سر النذير والبشير عن آية الخلود معجزة الشهيد



# قيامة ناريمان

#### عبد المنعم رمضان. مصر

في الخامس من فبراير

تلدُ الأمُّ الطنَّعةُ ابنتها البيضاءَ تغطيها بالبرنس وتدحرجُها نحو ذراعين وقورين ذراعي سيدنا القديس الطيب كى يجتاز بها الشيخوخة ويقبلها يصل إلى شُطِ مأمولِ لَّا بِياسُ مِن رِقَّتِها ينظر عبر ممرات المستشفى منذ قليل كان يفِّكرُ في العائلة وفى بيت سلالته في أرجاء الدنيا المستلقية على مائدة في كيف الأيامُ ستصعدُ برجُ القوس وبرج الأسد وبرجَ الحوت وبرج الجدي وبرج الحمل وتجلسُ لما تتعبَ قرب نهايةٍ برجِ الدلوِ

بفكِّرُ فيما سوف تقولُ له العرافةُ لمَّا تمسكُ قبضتَه تفركها مثل الخرقة والمزولة فتخرج منها أشياخ الغرياء المختبئين وراء ظلال حديقته في الخامس من فبراير قبل الظهر وقرب قدوم الأخوة والأخوات يطلُّ من النافذة هواءُ أزرقُ قد يتحول في ثانية يصبحُ يابسةَ تندلقُ على يابسة ثم تضيعُ اليابستان ليظهر موسيقيٌّ يتركُ سّيارتَّه الفولفو في ميدانِ لاتعرفهُ الشاهدةُ بحثيها الأمُّ تمدُّ يديها كالنادمة على أسماء ضاعت منها تدعوها أنْ تدنو أنَّ تنسابَ من النافذة وتجلس حول المهد ستتمثل الأسماء جميعا تشهقُ مثل الغاية ثم تمرُّ أمام الأمُّ الأوّلُ ثم الثاني ثم الثالثُ

تلمس رسفيها

وتطيرُ إلى النافذةِ ورغم ظهور النارِ الإبدّيةِ وظهورِ الألفِ الماثلةِ إلى أعلى أعلى

والألف المحبوسة خلف غشاء المهبل

وظهور الحركات الأخرى

الميم الفخمة

والياء المهملة كانْ ستعيشُ طويلاً

والراء العطشانة

والنون الجالسة أمام الباب

لتصنع خمرا

والنون المتكثة خلف البيت تعدُّ نشيداً تقليدياً

رغم ظهور الروح

ودون هواء مخزونٍ في الربِّة سترفعُ يدمًا الأمُّ وتبتهلُ إلى الله

وتهمسُ: ناريمان

وحان بعود الآبُ

سيجملُ آلتُه

" سيحًاول أنْ يفتتَن بما يحدثُ

محتمياً بالأطفال الملتفين حواليه

وبالجوع إلى أغنية

كان أبوه يغنيها:

نمْ يا حبيبي سالماً

نمْ ناعماً

ئمٌ حالمًا

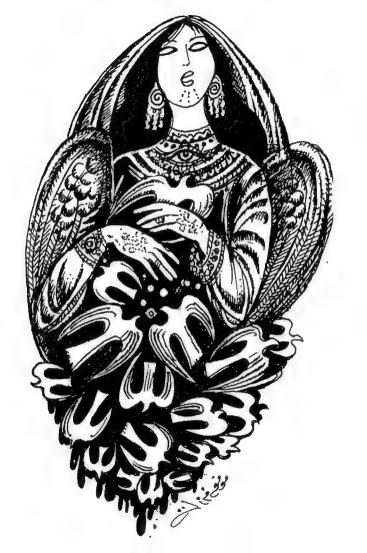



### شعر: رجا القحطائي - الكويت

| يا للمصدينة بالضصوضاء مصدقلة                                   |
|----------------------------------------------------------------|
| يقطع النفس في اللله الملل                                      |
| ويالها لغاة الآلات منزع جاة                                    |
| لا يفقه الذهن والإصغاء في شعل                                  |
| هــــا أطيب المكث في ال <u>ب</u> يداء كـــاملة                 |
| أثوابه الخصف رنسج العصارض الهطل                                |
| هذا الربيع ضـــــوك الوجـــه مـــؤتلقٌ                         |
| والعمسيش تبمسدعمسه الانداء بالبلل                              |
| كــــــانما الأرض جـــــسم ذاب من ســــقم                      |
| لما تشميل الحللِ من أجميل الحللِ                               |
| في الروض راحــــة نفسٍ لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ورجعُ ذكــــرى لماضٍ مُــــفـــعم الجـــــذلِ                  |
| فـــالطيـــرُ تشـــدو على هام الرُّبى مـــرحـــا               |
| ككالناس مكسكرورة بالمربع الخطيطي                               |
| هـذي الـنــــــــــــــائــمُ احـنــى مــن يــدٍ ربـقــت       |
| عليٌّ يـد مُـلـثـت بـالحـب والـغــــــزلِ                      |
| والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| على بســـاط من الأزهار مكتـــمل                                |
| والسحص رُحصول الغصدين العصدي منتصصبٌ                           |
| على رداء من الأطيــــار غـــــــــر خَـل                       |

ويقصمل الليل عنوان السكون فصف واهناً بمرأى الدراري حُلوة الشُّسيعيل مــا أطبب المشي في أفــيـاء وارفــة تدوى المفاتن كالعاذراء في ذحر إذا رأى الطرف حُسسنا غسيسر مسصطنع تساقت النفس حسسا بانع الأمل والله لو رغميدرتي طوع مستقمدرتي لاخصت حات بن الربى حلتى ومصرتحل لم يخلق المرء كئ يحسب اللادعسة ومسوجسد الحسسن لم يوجسده غسيسرجل كفياك كذأ فلنس العيمير منضيعية با سيناجن الوقت بين البينية والعسمل في لل تضع مسا أحل الله من مستع ف الع م رأس رع من إغد ف اءة المقل

شعر؛ عصام ترشحاني- فلسطين

### الإهداء: «إلى نحالية»

أنا الذي يقول يا حبيبتي

ماىشتهى..

أنا الذي يُوحَّدُ الأشياءَ،

يقصلُ الأشياءُ..

أنا الذي...

لإفجرّلي

ولا.. مساءً

أنا اختلاف الليل والنهار

وانقلابُ الصيف والشتاءُ..

أنا الذي...

تُطاولُ المدار قبضتي

وساعدي..

تغفو عليه الأرضُ والسماءُ..

لاتسالى حبيبتى مَنُ يقطف القمرُ

ويمنح الشروق لونهُ..

وَيِّيدِعِ المِيقَاتِ والسُّفرْ...؟

لاتسالي..

مَنْ بدفع الأحلام تحو تارها

ويسكن الفتاء..؟

أذا الذي

بُطِيِّعُ الرِّمانَ والمُكانُ

أنا الذي بروحه،

يُجاسد المطنُّ..

ويوقظُ النعناعَ،

من صباحه،

والحُبُّ من رفيفه المضاء..

فسافري حبيبتي

ما شئت في دمي

وإنْ أردت أخرجي

كوردة الهواء..

با طفلتي..

يا حيرة الشُّعاعْ..

أنا وأنت

توأمان نملأ الفراغ

أنا وأنت عاشقان

ئسجر المدي..

لكثثان

في لحظة قصيرة،

سَمّيتُها الوداع

نجوع يا حبيبتي

شعر: جميل داري - الأمارات العربية المتحدة

### الإهداء: إلى شجرة الشَّط

إذاً ينبغى أن أجدُّدَ حزنى العتيقُ ينبغى أن أهاجرَ من جسدى الآنَ مستوطناً في غياهب صمت عميق ال أتسلتي بسؤك الهواء أعليُّقُ روحي بحبل القصيدة مُستنشقاً ذكريات (الحريقُ) لاحديث علىَّ إذا أن أعليِّقَ في عنقي حرس الإعجديَّة الكلامُ تهدُّلَ قبلَ الأوان كنهد صبيَّةُ هكذا يسيرُ قطار اللـَّيالي ويزرعني حلماً ذابلاً في أصيص المساء ويقصُّ على الآخرينَ ضائلي

وأنا مثلُ فزَّاعة الوقت منتبذٌ في عرائي أتلقَّى تهكُّمَ كلِّ الطيور وطعنة كلِّ الهواءُ

أحاولُ ترميمُ روحي الكسيرةُ

في قوافي الحياة الأخيرة أيُّ شيءٍ يكرَّسُ هذي الحياة وروحي من الرَّملِ بالنَّارِ معتصمةٌ آم.. لابدَّ من جيلِ آخرِ أرتقيهِ لكى تنتهى محنةُ الكلمةُ

\*\*\*

قسماً... يا نغماً ضرَّجَ بالحزنِ حياتي

سأظلُّ العمرَ أشدو

وأعيد الخصب للأرض الموات

\*\*\*

ليسّ لي في هذهِ الليلةِ إلا صوتُكِ المزمنُ اقتاتُ صداهُ

اقدات صداه ليسَ لي إلا خيالٌ احتسيه

كلما ادنيته تاه

قيل للقلب: تمنَّ الآنَ شيئاً قالَ فوراً:

اتمنَّى قبلَ موتي أنْ أراهُ

### الآخرون

#### شعر: السماح عبدالله- مصر

يمرُّون مثل الوحيدين قُدَّامَ بابي
ولا يطرقون
أربَّتُ ما بي
اصبُّ ليَّ الشايَ، اسمع ما يتيسر من غرقة
الناي ثم اضمُّ الكتابَ إلى ركنه
وأوسُطِنُ زهرية الورد بين الأريكة والناقذة
واظلُّ وحيداً يطولُ بي اللسيلُ
ياخذني لمداراته وغواياته وعذاب الجفونُ
يمرُّونَ قدَّام بابي
ولا يطرقونُ

## بياع الفرح

لم ياتنا منذ سنة قال العجائز: قدماه كلتا من كثرة اللف على البيبان قال العاشقون:

ريما وهو يبيع الفرح للنسوة أغوته امرأة

قال: طول العمر يأخذ مني الناس ولا يعطون فلأتبع خطاها

> علها تمنحني من فضة الكفين أو من لمعة العينين أو من , نة الخلخال

قال حراس المدينة: عله استوحش طول الليل في هذي المدينة

قال المغنى: ربما يا إخوتي كثرت مواويل الحنين برنة العيدان، أو طالت نداءات الأحبة في فقوب الناي فارتجفت خوالجه، تضايق من أنين ، الشوق جرَّب بلدةً أخرى وناساً آخرين قالت النسوة: طالت غيبةً الفراح حتى جفت الاوراق فوق الشجر

، العالي، وحتى كفت الأطيار عن نقر الزجاج خرج الأطفال للشارع، في أيديهم الورد وفي عينيهم زقزقة الطير وقالوا:

نحن أوحشناه والورد الندي سيدل خطوته وزقزقة الصباح الحلو سوف تشد ضحكته إلينا فتعالوا خلفنا سيجيء لابد يجيء



-مبدع



يوسف دياب خليفة



#### بقلم : يوسف ذباب خليضة ـ الكويت

يسير في الشارع بهدوء... وحده لا وجود للناس.. المتاجر.. فارغة المقاهى.. فقط أكواب ترتفع منها السخونة عُبُر الشارع... صدمته سيارة تجمع المارة حول جثته.. يحتضن دفترا وقلما

# واقعالي

الطقلة لأبيها...

-بابا.. هل صحيح أن بابا وماما بحب أن يناما في غرفة واحدة؟!

ـ نعم بنیتی

-إذا لماذا تنام مع تلك المراة الغريبة ولاتنام مع ماما (میری)؟!

## «اختلاف في وجعات النظر»

-إذاً... هل تعتقد أن كلا الحزبين سوف يقدم على مخاطرة قد تأثر على خطة اللجنة المركزية في إيجاد حل جذري لمشكلة رأس المال اللازم لمشروع الاكتفاء الذاتي.. خاصة بعد الأزمة الأخدرة؟

-أعتقد أن كوب شابك بدأ يبرد!

راجع كل احتياجاته للسفر نقود.. أدوية احتياطية.. واقيات ذكورية أقلعت به الطائرة.. نسى أخذ إخلاص زوجته معه.



«الصدق أفضل من الكذب» « الاعتراف بالحق فضيلة » «الكذب يؤدي بصاحبه إلى جهنم» هذا ما تعلمه في المدرسة اليوم.. تقدم إلى والده..

أبى .. لقد كسرت من دون قصد لعبتي الجديدة. عادل إلى غرفته بخد متورم.

galo Saceroll

بجانبها ورقة .. التقطتها ورمتها في القمامة .. لم ينتبه إليها أحد

تعثر طفل أمامها.. ساعدته على الوقوف ومسحت على رأسه

مدت يدها تساعد امرأة على تجاوز عربة طفلها الرصيف.

لم ينتبه لها أحد..

أتى من كانت تنتظره فرحلت معه..

الكل حدق بها وأعينهم تهتف.. «عاهرة».

liail

كان عطشاناً

في غرفة المعيشة.. والده يقبل سماعة الهاتف في غرفة النوم.. والدته تقبل هاتفها الجوال في المطبخ رأى علبة مياه غازية على قطعة قماش

أخذ يسحب القماش لتسقط العلبة بين يديه بجانب العلبة.. سكن مطبخ كبيرة.



### -الطرف الأخر من الجسد

| محمد أبو معترق        | - صورة سالبة |
|-----------------------|--------------|
| عمر أبو القاسم الككلي |              |
| ,                     | - العهدة     |
| د. مصطفی رجب          |              |
|                       | ـ علي بابا   |
| سمب عبدالفتاح         |              |



# الطرف الآخر من الجسد

### بقلم: محمد أبومعتوق (سورية)

عندما صحوت من تاثير المخدر وأنا ممدد على السرير في المشفى.. اقترب منى الطبيب الهندي بابتسامة مملوءة بالأرواح النبيلة المتناسخة وطلب من الممرضة الهندية المجاورة أن تجفف حبات العرق على جبهتى، ثمَّ قال بلغة إنجليزية منكهة:

> · الشكر لله أنت في حالة جيدة. فتحاملت على نفسى وابتسمت ابتسامة واهنة ثم تصاملت على ابتسامتي واستدرت إلى جهة النافذة.

> قال الطبيب: المضدر كان قوياً، والغيبوية كمانت طويلة .. لا تبذل مجهوراً كبيراً.. الصحو التام سيتسلل إليك كما تسلل المخدر قبل العملية.

بعيد ميدة مسجورت صبحوراً تامياً وبدأت الآلام الفظيعة، وكنت أطالب بزيادة جرعة المسكنات والخمدات حتى أتلاشى وأغيب وكان الطبيب الهندي يؤكد لى عندما يكون الألم كبيراً.. هذا يعنى أن فرص الصياة أصبحت كبيرة أيضاً ، لقد استهلك جسدك من الدواء المخدر كميات تكفى لقتل فيل هندي يبدو أن الكحول التي تشربونها في بلادكم قوية.

فابتسمت ابتسامة واهنة وطلبت من الطبيب أن يريني كليتي الميتة التي احتملتني نيفا وخمسين عاماً، ثم دخلت مع كليستى الأخسرى في الغيبوبة وتركتاني ودمي رهينتين من رهائن التلوث من المنبع حستى المصب، لقيد دفيعتي الدم الغيامض لأتذكر كلام علماء البيئة: الأرض مسهسددة بالتلوث، وهذا يعشى أن الأرض صارت تحمل كليتين معطوبتين منثلي وها أنا أحاول أن أفكر بنوع الكوكب الذي يجب أن نتعاون معه، واسمه ومسافته، وطرق الاتصال به حتى نستعير منه (كلية) حية لتنظيف الأرض وتبديل كليتها المعطوبة، ثم يحضر لى الطبيب الهندى كليتي الميتة على طبق، فأنمل زرقتها وبردها وأتأمل وجه الطبيب ودهشته، وتنتابني هاوية من التسلاشي والانخطاف

فأحس بنفسسى وقد ربطت إلى شاحنة هائجة وهي تجر جسدي في برار وعرة ملتوية.

قىل إجراء عملية زرع كلية جديدة كنت في بلدى أذهب كل أسبوعين إلى قيسم الكليبة الصناعيبة في المشفى الحكومي وأربط جسدي إليها بالأنابيب وكانت الكلية الصناعية بحجم شاحنة وكانت الدروب طويلة ووعرة وكنت أغمض عينى لأتذكر البحر والحيتان البعيدة التي تخرج رؤوسها من الموج الأزرق وتفتح أفواهها لتسأل الله أن بمنجها كليتين إضافيتين لتقدر يهما على احتمال التلوث والإقبلاع عن فكرة الانتحار على الشواطئ القريبة.

عندما صحوت .. سالت عن الشاب الهندي الذي منحنى كليته، فأجابتني المرضة: بأنه ممدد في الغرفة الجاورة، وبأن أحواله عادية عند ذلك صرخت:

- ليت الرية «شيفا» تمنحه كلية كليَّة القدرة، فما دامت تمثلك عشرة أذرع فلابد أن يكون لها عشرة كلي، وتقدر على التناسخ في أحساد مريدتها من التبرعين الجاورين لتعويضهم عما فقدوه.

قبل إجراء العملية كنت أضاطب نفسسى .. أي شيء سيعاضدك ويجاريك .. مادام دمك ينقض عليك؟ عندما كنت أذهب إلى الكلية الصناعية في المشفى الكبير في العاصمة وأقعد إليها مبتهلأ حتى تتبدى لى في هيئة أم عظيمة، ثم أفتح لها أوردتي .. وأبادلها أنخابي

فتتجرعني كأسا وراء كأس، حتى أثمل من وطأة النقاوة والصحور وتغص هي بدورها من هول التلوث و اللعنات.

واحد منثلي في آخر المسوار ينصاع لمنجازات عاصار لايحس نحوه بالحفاوة، ويتأمل انتصارات هذا العصر يوصفها من مندات الشيطان، ثم يقعد إلى الكلسة الصناعية ليمسح ذاكرته ويشعر بالحفاوة والانتهال، وبا أنها المديد القليل كنت أضاطب جيهان الكلبة الصناعية، ماذا تفعل بطابور المنتظرين الذين لا أهل لهم ولا سند وتنقض عليهم دماؤهم مثلما يفعل المغول بقرية بحرية ضئيلة.

لذلك حاولت أن أتعلم اليوغا.. لم أكن في آخر المطاف أؤمن بالحديد ولا بالكلية الصناعية، لذلك حاولت أن أتعلم اليسوغيان اليسوغيا حيالة تستطيع من ضلالها أن تضاطب كلبتك بوصفها كبانا مستقلأ تستطيع تدويل برامجه وإرادته وتعديل قناعاته لصالحك. واليوغا فن قائم على التركيز والتجاهل، ثم حاولت أن أتوهم وأنا أتابع التامل والتركيز أن كليتي قد خرجت مني وقعدت قبالتي وبدأت بالاحتقان منى. ثم حاولت بالمزيد من التركيز أن أمنعها من تحقيق أهدافها، مذكراً إياها بأيام الحب، حبيث كان الدم يشعل المضيلة بالأهداف النصلة والأهداف الدامية وأحاول أن أتذكر جرحاً غابراً، وأحاول أن أتذكر دماً لامعاً تفصد منى. يا للأيام الماضية، والصياة التي لا تحدها الأخوة

والواجيات.

ثم أنهض لأعد العدة لجلسة اليوغا القادمة قبل أن بحن موعد الذهاب إلى طابور الكلبة الصناعية آخر الأسبوع، ثم اقترب إلى أحد الأصدقاء وهمس إلى أذني التي تشبه كلية محوفة.

ـ ليس من حل إلا الذهاب إلى الهند للحصول على كلية جديدة، كلية ليس لها ذكريات.

- و لكن الهند بعيدة؟!

- الحياة هنا بعيدة أيضاً، والهند أقرب إلى الروح والأهداف. والناس هناك متعاونون مع من يتناسخون فيهم، وعليك لتحقيق ذلك أن تتفقه في فلسفات الحلول والارتصال والتقمص والتناهي، فمادام بوذا قد بادل الإمارة والقصر بظل شجرة، واستطاع بذلك أن يتطهر ويدخل في الصفاء والنقاوة دون الاستعانة بالكلية الصناعية، فلابد وأن كثيرين منهم يستطيعون من خلال النرفانا أن يبادلوا كليتهم بصحن من حيات الفول الناضج، فالكثيرون منهم يسبب الجاعبة والديمقراطية يقدرون على الاعتقاد أن حبة الفول لم تتشكل عبثاً في هبئة كلية صغيرة وأن دورة تناسخها الطويلة النبيلة تستطيع أن تدخلهم في الطمأنينة والتعويض.

- أستطيع من أجل ذلك أن آخذ معى شاحنة مملوءة بالفول.

تُحدُ معك شاحنة من العرفان والقدرة على التأمل والإصغاء، وعندما تصل إلى هناك تذكر عمر أبوريشة وقصيدته (معبد

کاحوراو).. کاجو راو .

من منكما أعطى لصاحبه الأمان. أنت أم الزمان؟

وعندما تفعل تأمل الهند بمحية، فعندما بأخذ كائن مثلك كلبة تخص قارة استمها الهند عليه أن يترك فيها شيئاً غير كليتين معطلتين من وطأة الخوف والعماء.. وها أنت وبعد أن أضعت فرصتك تصاول أن تأذذ فرصة كائن سواك، لذلك تذكر أن المعتقدين (بالنيرفانا) يحسبون بأنهم لم يخسروا شيئاً هاماً، غير أنهم وهم يتأملون جسدك وتقلب نظراتك يشعرون بأنهم قد ربحوا روحك برمتها.

ثم كان صباح وكان مساء، وكانت الخليقة هاجعة والحباة وبدأت خارطة الهند تتخاطر إلى في هيئة عروس ترقص وتدور، وتدور وترقص حستى تكل الأرض من قدميها، وكانت حيات العرق الميارك تتلامع على جبهتها من جهة الملائكة، ثم بدأت تتسشوش الرؤيا بسبب التلوث والحموضة واقتراب مورعد القسيل.

تقول زوجتي بعدان تتسامل زرقتى وضيع أمرى:

. حاول أن تبيع البيت وتحصل على بطاقتي سفر، لنقلم معاً. أنت إلى الهند، وأنا إلى جهنم الصمراء حتى أتخلص من كليتك وأجدد روحى وشبابى بكلية هندية مستعارة.

ثم أتأمل صمتها وأقانيم غضبها، فأجد الحق معها. لذلك أحمل

جسدى وكليتى وعشر ليترات من الدم الملوث منطلقاً إلى سفارة الهند ومكاتب بيع البيوت والعقارات.

عندما صحدت وزوجتي إلى الطائرة، خطر ببالي أن أتجــة إلى الربان لأساله عن أحوال الطائرة وأحوال كليتيها، وهل تعملان بصورة جيدة فأنا لا أثق بمخلوق له كليتين معطوبتين حتى ولوكان هذا المخلوق طائرة، غير أن زوجتي انتهرتني وضاعفت من ضغط الزرقة والتلوث في روحي ودمي. ثم أقلعت بنا الطائرة، وبعد دقائق حاولت أن أتناول حبوباً منومة حتى لا أحس بتبدل الضغط الذي ينتابني من الجهات الثلاثة، جهة زوجتي، وجهة الجيوب الهوائية في طريق الطائرة، وجهة كليتي في طريقي، يا الله ما أعذب أن ينام الإنسان قريباً منك وهو في الطائرة دون أن يتذكر شبيئاً سوى ومضات الهيولي الأولى وأنت تعطيها الأذن بالحركة والدوران لتبدأ مسروع تشكيل الخليقة والخلق، با الله لو أن الطائرة تنطلق بنا إلى سدرة المنتهى تحف بنا الملائكة التي تشب عرائس من الهند بأنورف متزينة بالضلاضيل، وحولهن رجال من الهند أيضاً يحملون سلالا مملوءة بالكلي بعد أن عادوا من موسم وقير .. يا الله لماذا تلعب المصادفة دوراً ثالثاً لتكون الجنة في الطرف الآخر من السماء، وتكون ألهند في الطرف الأخر من الأرض، ثم التفت إلى زوجتى النائمة وقد غمرتني أفكار هندية ..

وأتأمل وجهها وأصيح، إن وجهها

هندى المروءة والتقاطيع وتشب امرأة عريقة هي (أنديرا غاندي).

وعندما وصلت الطائرة إلى الماار ونزلنا، كانت بعثة من المسفى الهندي الذي حجزنا فيه مسبقاً حاضرة للاستقبال ومعهم محفة لحملي غير أنني أكدت لهم قدرتي على متابعة الطريق ماشياً.

لكنهم لم يلتفتوا للكلام وحاول أحدهم أن يقنعني بالانجليزية بأنني منذ اللحظة أصبحت في قبضتهم وليس من طريقة للتستوية سوي الانصياع، وبأن الهتهم ومعتقداتهم شديدة الوطأة عليهم وشديدة الرأفة بالغرياء.

بعسدها دخلت في الصسمت والانصياع وأنا أتلوى من وطأة الرأفة وغرابة النظرات، ثم تنبهت إلى جلود الفريق الطبى الهندى التابع للمستشفي. كانت جلود الفريق تلتمع بالزيت البارك والقداسة وكانت مصاجر عيونهم خارجة إلى جبهة المحقة، في المستنشفي بدأت الفحم وصنات والتحاليل وأدخلت إلى حرم الكلية الصناعية ووجدتهم هناك يعاملونها بتبجيل ومداراة كأنها بقرة مقدسة، وقد أخبرني أحدهم أن هذه الكلية انتزعت من سفينة جانحة كانت بمثابة مستشفى طبى عائم، ولكن التيارات أدخلتها عنوة إلى الشواطئ الهندية الضحلة، بينما كانت في رحلة من اليابان إلى المحيط بقصد معالجة أحد الأثرياء المتنفذين، وبأنها (أي الكلية الصناعية) تعتبر مقدسة لأنها جاءت من البحر، وقد

أدخل هذا السحرد الطمحانينة إلى روحي، لأنني مثلهم كنت أعتقد أن البحر طيب ولا يخرج إلا طبياً.

كانت تكاليف الاستلقاء في غرفة مجهزة من غرف المستشفى الهندي باهظة ، ليس بسبب تعاليم «شيفا» وأذرعها الكثيرة التي قد بنشغل بعضها بجيوب المرضى مثلما ينشغل بعضها الآخر بصياغة الحياة وترميم الجراح، وكانت زوجتي تنفق الكثير من أمومتها وهي تقوم بحساب المصاريف.

عندما تمكن الأطباء في مكتب حجز الكلى من إتمام المطابقة بين مصيبتي وكلية رجل متبرع، عقد المسؤولون في المكتب اجتماعاً حضرته الضحية تم فيه إيضاح الشروط وتحديد الأتعاب.. ووافق المتبرع على المقايضة رغم أن الثمن الذي سيتقاضاه أقل من حصة أي من الأطراف الأخسري في المكتب والمستشفى، ثم أدخل الرجل إلى غرفتي ليحصل التعارف، وكان الرجل مذرأ ومستغربا وكانت زوجتى حذرة ومستغربة. عندما دخل الشَّاب الهندي إلى غرفتي في المستشفى، توقف قبالتي ثم ضم كفيه إلى وجهه وانحنى قلبلاً كأنما يطلب منى تكفيراً عن ذنب سيرتكبه ثم تربع على الأرض مسثل بوذا نحيل.. وعندما استوى في قعدته.

سألنى إن كنت أعرف الانجليزية، فهرزت رأسي موافقاً .. بعد ساعات من التأمل بدأ مخلصي الهند الكلام: - إن شعب الهند ما عاد قادراً على التكاثر في أرضه وهذا الأمر يدفعنا

للتناسخ والتكاثر في غيرنا من الأمم والأيام. لذا نقدم (كلانا) لنساهم في تنظيف الأمم والشحوب من ضغط العنف والدماء التي تجتاحها، إنني أقبض منك ثمن ما أعطى لأستعين به على متابعة العيش في بلادي، لكننى أقدم لك شيئاً لا تضاهيه كنوز الأرض (كليتي)، وتقدم لي شيئا لاتضاهية كنوز الأرض رغبتك في التعايش معى ومحبتى في الطرف الآخر من الأرض، لذلك دعنى أتأملك لأيام كثيرة حتى أحبك وبعدها ستحبك كليتي وتذهب إليك برغية منها وتتعاون معك، ولأنني كذلك سأجعل من غرفتك مزاراً لي ... وسأضع بخورا وتوابل وطيبا حتى تتحرك طبيعتك وتتقرب مني.. وتتحرك طبيعتى وتتسرب إليك. ولأننى أعطيك شيئاً له نظير عندى فأنا أتمنى أن يطول عمرك وكهولتك حــتى لا يموت بعض منى فــيك، وساعلم أولادى الصفار على محبتك مثلما يحبون أبأ بعيدا تنبض في إحدى خاصرتيه كلية أب قريب. يومان، ثلاثة، أربعة أيام من التأمل والإصغاء والبخور والمتابعة، حتى صارت كلية الرجل الهندى تنبض إلى جهتى وتذرج عليه ولم تعدقادرة على احتمال موضعها وضغط السوائل التي تتدفق إليها، عندها نهض الرجل ألهندى كأنما يعاني من مغص في خاصرته وأعلن استعداده لتقديم الأضحية، ثم بدأت بعدها حركة كثيفة صامتة، وأدخلنا معاً إلى غرفة العمليات، وعندما تم كل شيء وأخرجت مني

كلية ميتة، وأدخلت إلى كلية شابة تخص الرجل الهندي الذّي لم تدخل جسده سوى المناضع والذبوط، وعندما تم كل شيء، تم نقلنا إلى غرفتان متجاورتان.

عشرة أيام من المعالجة والمتابعة وتناول الوصابا والعقاقير والكلبة الجديدة تنبض إلى جهة الغرفة الأخرى حيث يتمدد الرجل الهندى، ثم بدأت الجندران والأبام تحبول بينها وبين التواصل والحنين ثم قبعت الكلية الجديدة في مكانتها وانصاعت لي .. بعدها دخلت زوجتي فزعة وقالت لي:

-الرجل الهندي ذهب دون كلمة وداع. هل نقدر أن نذهب إلى بيته عندما يعطونا الأذن بالخروج. ثم حاولت أن تتساءل عنه كثيراً وعن عنوانه، وبدأت ألم على تقاطيعها حزنا لا تقدر عليه سوى النساء المتيمات، وبدأت تدخل في النصولة والشرود ثم صاولت في مسرات عدة أن تبحث عن عنوان الرجل الهندي الذي منحنى كليت غير أنها لم تجد خبراً أو أثراً يعينها

على الاتصال. وبدأت أنتبه كثيراً إلى زوجتي وغرابة روحها والتفاتاتها وضيأع أمرهاثم صارت تبكي عندما اقترب موعد عودتنا إلى الوطن وتضرب قبيضتها إلى صدرها والجدار وهي تقول:

- يجب علينا أن نلتقي به .. ملاذا فعلها ومضيّ. ليته كان

منتبها إلى.

وكثت أستغرب منها ذلك وأقول في نفسسي: الذهاب إلى الوطن والانصراف إلى الحياة اليومية والأولاد سيساعدانها على الخروج من هذه الحالة.

عندما وصلنا إلى بيتنا القريب من البحر.. كانت زوجتي تغسل جسدى كل يوم .. وعندماً تقترب بوجهها من الجرح الذي خلفته العملية .. كانت تقترب بشفتيها لتقبل بشغف الموضع الذي تقبع خلف الكلبة الصديدة، لذلك كنت أخمن أن زوجتى تصاول أن تقبل رجلاً آخر غيري، رجلاً يقبع في الطرف الأخر من الأرض، والطَّرفُّ الآخر من الحسد.

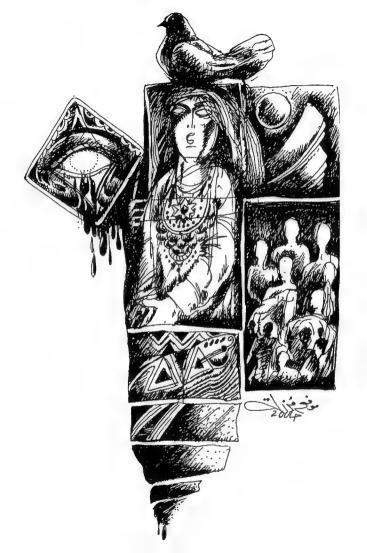

# صورة سالبة

#### بقلم؛ عمر أبو القاسم الككلي (ٹسیا)

إضاءة القاعة لا تتجاوز الحد الذي يمكن الجمهور من تبين الكراسي .. المعتلون (وهم ذح كور وإناث ومن أعمار متمايزة) يجلسون في القاعة متناثرين (لا يزيد عدد الصالسين مستجاورين عن ثلاثة). الستارة مرفوعة والركح في إظلام تام. هناك مروسيقا (من نوع المارشات) منخفضة جداً، وبين الحين والأخير، ترتفع، وبشكل مرعج أحياناً، لمدة ثوان.

انتثقت الدقات التقليدية رصينة، وقورة وآمرة فأطفئت، فوراً، أضواء القاعة وران الإظلام الكامل لمدة دقيقة ، ارتفعت، أثناء ذلك، الموسيقا بمستوى معقول ونهض المتلون صائحن:

. نعم نعم. نعم نعم. نعم. اضىء الركح تدريجياً، فانكشفت خلوه من أي ديكور واكتساؤه بالسواد من كافة جوانبه. قوراً أخذ المثلون في مغادرة القاعة والصعود إلى الخشبة . لم يردوا تحية الجمهور وعمدوا، حالاً، إلى التحرك على الخشبة معطين انطباعاً بأنهم

يسيرون في شوارع. كانوا يتحركون فرادى وأصحاباً (ليس أكشر من ثلاثة). إيقاع حركتهم كان متبايناً وكانوا بعطون، في مضتلف حالاتهم وأوضاعهم، انطباعاً قوياً بالتجهم والتوتر. لباسهم كان عادياً وألوانه من أكثر الألوان استعمالاً (دون أن بكون موحداً) وكانت الإضاءة مركزة على نصو يحول دون ظهور ظلالهم. أحياناً يقف اثنان أو ثلاثة (كما يقف المعارف والأصدقاء الذاهبون في عبجلة من أمرهم عندما بلتقون عرضاً) ليتبادلوا التحايا والحديث (الذي لم يكن مسموعاً)، في بعض المالات يقترب أجد من المتحدثين فيبترون لقاءهم ويتفرقون مسرعين. تعلق الموسيقا فينتبه الجميع، وعندما تخفت يهتفون:

. نعم نعم. نعم نعم. نعم. لم يكن علو الموسيقا يستمر طويلاً. لكنه يتكرر على نوبات قصيرة متتالية مفصولة، في كل مرة، بهتاف: نعم نعم، نعم نعم، نعم، وكان مدة الهتاف تستغرق، أحياناً، مدة أطول من مدة نوية علو الموسيقا.

فور عودة الوسيقا إلى وضعها العادي كنا نسمع، هنا وهناك، نعم(ات) أقل حماساً وارتفاعاً، ونشاهد البعض بتبادلون الهمس بسرعة واختلاس واضمين.

عبقب كل نوبية من هذه النوبات، كانت تمكن مالحظة زحف الصدار الخلفي للركح إلى الأمام قليلاً.

عندمنا بلغ الجدار الخلقي للركح

وسط الخشية، انقطع الهتاف الذي اعتدناه يتبع نوبات علو الموسيقا وصارت تندُّ عن البعض، متبادلة فيما بينهم، كلمية: لا. لا. وتزداد حيالات الاقتراب من المتحدثين. بعد كل نوبة علو في صوت الموسيقا غير متبوعة بهتاف النفمات) تخف الإضاءة بما يوحى بالليل لنرى أقراداً يقودهم (أو يدفعهم) أفراد آخرون (لا يوجد تمييز في مظهر الفريقين) بعنف، وتتناهى، من خبارج الركح، على نحو خافت، صرخات...

يستمر، في هذه الأثناء، زحف الجدار، ومن ناحية أخرى يأخذ بعد كل نوبة من هذه النوبات الأخبيرة، عدد الذين يتبادلون ويجهرون بكلمة لا يزداد (ولكن دون أن تتحول إلى هتاف) والحذر ينقص وكذلك حالات

الاقتراب من المتحدثين، وتأخذ حالات الاقتساد تتناقص حتى تتوقف. ويلحظ الظهور التدريجي لظلال

عندما غيب الجدار الخلقي الزاحف ما يمثل ثلاثة أرباع الركم وراءه، صرنا نشاهد بعض المثلين يأخذون في الضحك عقب كل نوبة علو للمنوسنيقا، ومع ازدياد تقلص للساحة أخذ عدد الضاحكين يتزايد وكذلك قوة الضحك الذي يبدو . تماما كالصرخات المتناهية من خارج الركح ـ لا إرادياً.

لما شارفت المساحة بين الجدران وموقع الستارة الأمامية للركح على الانعدام، شرع المثلون (الضاحكون فقط، وهم أغلبية) ينزلون إلى القاعة (مستغرقين في الضحك). بعضهم جلس على أقرب كرسي شاغر صادفه وبعضهم تخير أمآكن قصية في القاعة في حين ظل البعض الآخر يتمشى بين الصفوف.

تواصل الضمحك إلى أن علت الموسيقاء عندها وقفوا صبائدين.

. YY. YY. YY.

أطفسئت إضاءة الركح وأنزلت الستارة وصمتت الموسيقا.

## العهدة

#### بقلم: د. مصطفی رجب (مصبر)

لم يهتم بإزاحة التبغ المحروق الذي تساقط منطفئاً على مالايسه، ولماذا يهتم بذلك؟ إن ما يهمه حقاً أن علبة سجائره توشك أن تنتهى، وما زالت أمامه ساعات ثلاث حتى ببدأ عذابه البومي بحثاً عن النوم. ساعته تشير الأن إلى منتصف الليل تماماً.. ولم يعد في العلبة إلا ثلاث سجائر، وأمامه مائة صفحة يريد أن ينتهي من قراءتها.. ترك الكتاب قليلاً، وأُخذ يمتص الدخان في تلذذ غريب، كأنه يريدان يستمتع بمنظر سيجارته وهي تحتضر بين يديه بلا شفقة.

هو أيضا يمتصونه بالا شفقة، إنه يحترق كسيجارته تماماً لكي يتلذذ الآخرون، وقعت عيناه على صرصارين بتطارحان الفرام بشبق ظاهر، هوايضاً بيحث عن صرصارة يطارحها الغرام.. أطفأ سيجارته بالا وعى، والقي بالكتاب في غير احترام.. وطفق يتأمل الصرصارين.. لكن متعته لم تستمر .. إذ يبدو أن صدوت إلقاء الكتاب أزعج المسرمسارين فجريا بعيداً عن

بصره.. تابعهما فاندسا في أكوام الصبحف القبديمة أستقل سيريره الجريد.

عاد إلى سيجارته، فوجدها قد لفظت آخر أتفاسها، ندم على اندماجه مع المسرصارين. امتدت يده إلى العلبة ليشبعل غيرها.. لكنه توقف فجاة.. التفت إلى ساعته.. ثلاث دقائق بعد منتصف الليل.. عاد إلى الكتاب فاتر الهمة، تداخلت السطور أمام عينيه.. ما للسطور تتقاطع بعد أن كانت متوازية ؟ سالها تنصني وتتلوى بعد أن كانت مستقيمة؟ الصروف المتبجاورة تتطارح الغرام بشيق ظاهر.

والنقاط «تتنطط» فوق حروف لا تريد نقاطاً.. أجرت عيناه محاولات صامتة مستميتة للصلح بين النقاط والحروف.. ابتسم لأن تغيير وضع النقاط وتبديل ترتيبها على المرف ولد كلمات جديدة .. بعضها مضحك .. وبعضها بتجافي عن الأضلاق العامة .. ويعضها لا معنى له على الإطلاق - تماماً ككلام الدبلوماسيين

عن السبلام . المسروف تشعسري وتتــراقص.، ويصبع منظرها مخجلاً .. استففر ربه واستعاد.. وألقى بالكتباب جانباً.. مديده إلى علية سحائره.. توقف.. أريم دقائق بعيد منتيضف الليل.. ست سنوات وهو مقبور في هذه الحجرة المقيرة.. نصف الرّائب تقريباً يحال إلى دفتر التوفير.. وجنبهان بسافران أول كل شهر إلى أخته الأرملة العمياء العجوز .. والباقي يعيش منه .. أكلاً .. وإنصاراً .. وكنتُنك .. وسنصاس والمصيلة ستمنائة جنبه .. هيه!!. هانت..!. ها هو ذات بقيتسري من الفرج..!. فبعد تسم سنوات سيكون لديه ألف وخمسمائة جنيه.. سيدفعها مقدم إيجار شقة متواضعة .. بعدها يبدأ في التوفير مرة أخرى ليستكمل مشروع الزواج التاريخي الذي نذر نفسه لاتمامه . بسيطة . وما التسم السنوات في حياة الإنسان الطويلة.. العريضة ؟!!

الصبر مقتاح القرج، والله يوقى الصابرين أجرهم بغير حساب يوم القيامة. شيء طبيعي، في الدنيا لا أحد من الناسّ يحاسب الصَّابرين. أو حتى يهتم بهم.. أفيداسبهم الله يوم القيامية؟.. هناك عيشيرات الملول التقليدية لمشكلته.. يستدين مثالً.. يسرق.. يفتتح محلاً تجارياً صغيراً.. يقبل هذه الرشاوي التي تعرض عليه غدواً وعشياً .. لكي يواقق على وضع عهدته فوق الشهادات الزورة.. هو دائماً بذنار الحل الأسهل.. أن يصبر .. فالزمن . كما قبل له . كفيل بحل كل المساكل.. ثم إنه لا مشكلة

لديه أصلاً .. فالزواج والشقة مشاكل تقليدية .. وهو إنسان غير تقليدي .. رسالته في الحياة هي رعاية الأخلاق العامة .. والحفاظ على عهدته.

الدولة بكل هيلها وهيلمانها تأمنه على شبعبارها.، وهو بري أنه جيبر بحمل هذه الأمانة .. برى نفسه بلا مشاكل من أجل الحقاظ على هيبة الدولة المتمثلة في شعارها من عبث العائثين.. صحبيم هو لا يرى علاقة واضحة بين ديلوم الصنايع (شعبة النسيج) الذي بجمله ويين مهميته الجسيمة تك.؟ أين ما درسه.. الزخيرفة .. الأصبياغ .. الكي.. الطباعة .. عيوب النسيج .. عيوب الغزل.. الرسم الصناعي؟.. ومع ذلك فلا بدأن هناك حكمة ما بين دراسته ويين وظيفته .. وهذه الحكمية وإن خفيت عليه هو، واضحة في «مخ» الحكومة .. عندما قذفت به القوي العاملة إلى وظيفته تلك «سكرتارية مكتب الوزير» كساد يجن..!! لم ينم ليلتها .. تَضِيل أن الله عوض صيره خبراً.. وتضبل أنه سبكون الرجل الثاني بعد السيد الوزير.. فوجئ عندما جاء ليتسلم عمله..

أن الكتب الوزير مديراً بدرجة كبل وزارة، وثلاثة مديري عموم، وتسعة رؤساء إدارات.. وأربع عشرة شعبة متفرعة عن الإدارات التسع.. لكل منها رئيس شعبة ووكسلان.. وهو القناسم الشنترك الأعظم بين هذه الرؤوس الكبيرة جميعا فكل قراراتهم وتوجيهاتهم وتعليماتهم هراء ولغو فارغ ما لم تمسسها عهدته،

عندما اختاروه لحمل خاتم شعار

الدولة .. انتفخ ، شعر بأهمية جعلته دائماً مهموماً.. لا يستطيع الجلوس على القامي العامة .. لا يستقبل في حسجسرته كل من هب ودب. لا يزور من أصدقائه إلا من يماثلونه في الأهمية، مدير المخازن، رئيس قسم المشتريات.

ليس صحيحاً أن يقاس الإنسان بمقدار ما يملك من مال، المال زائل ولا أمان له، ولكن القياس الصحيح للإنسان هو «عهدته».. فعلى الرغم من أن عسدة مدير المازن أكثر حجماً.. وتحتاج إلى عدة غرف.. ولكنها دون عهدته أهمية . فهذا الخاتم الصغير الذي يقبع في درج مكتب صفير . . هو الدولة . بأه!!!.

كلما فكريهذا الشكل اهتر حسمه واقشعر بقوة .. أنا الدولة .. الدولة تعيش فيّ.. آه .. لو كانت الحكومة ذكية لأعطت لكل موظف راتيا يتناسب وخطورة عهدته لتحميه من الإغراءات التي يتعرض لها.

ظهر الصرصاران مرة أخرى.. يبدوأن الأنثى قد حملت فهي تتهادي في ثقة وخيلاء.. ولا بدأن الذكر هو الذي يسير أمامها حذراً متلفتاً يتــحــسس الطريق.. امــتــدت يد الصرصار تبحث عن زاد.. وامتدت يده هو إلى علبة سيجاثره.. أشعل واحدة.. ثماني دقائق بعد منتصف الليل.. هرب الصرصاران مع فرقعة عود الثقاب..!!



# علي بابا..

#### بقلم: سمير عبد الفتاح (البمن)

وهج جفنيك النارى يتنالق عبر المكان وينعكس على البعد .. الأرق يتسح ويأذذ مداه ويسحب يقظتك ويلقى بها أمام عينيك .. (على بابا) الأرق يصنع طنينا يبعد النوم عنك ويدخلك في متاهات القلق.. (على بابا) سقف خيمتك فضاء أسود... شعيرات بيضاء تلمع عليه.. لكن سقف خيمتك ليس السماء.. مديدك في الفراغ وتابع أنامل يدك داخل الليل الأسود المزيف وارتجف عندما تصطدم بدك بالجيدان. استتبر بجسندك المرهق تحنق البناب واهدأ عندما ترى من الباب السماء. (على بابا) هرب النوم منك قطارده في الضلاء. (على باباً).. حبال الخيمة تهتر على وقع خيول من بعيد وتضاعف الحمرة في عبينيك.. تحسس براويز جدار الميمة وتأكد من أن الخيمة تهتز. (على بابا) الخيمة تهتز على وقع خيول من بعيد.

لا تخف (على بابا).. ارفع رأسك بمحاذاة باب الضّيمة .. اغمض عينيك المتوقدتين وأرهف السمع:

«تك.. تك.. ثكو نجوم النوم تهتز عند الأفق: «تك.. تك.. تك»

(على بابا) .. افتح عينيك .. لا أرق عند الأفق.. لا خيام.. ولا نوم. (على بابا) ثبت سمعك من جديد:

«تك. تك. تك»

تسمع بوضوح وقع حوافس الخيول.. قوية.. وثقيلة.. كأنها تحمل أشبياء .. نعم .. كنزك (على بابا) تحمل . الذيول تحمل كتوزك . . (قدور ذهبية مملوءة بالأوراق... أواني فضية مملوءة بالحبر.. ستائر حريرية ملفوف داخلها أقلام ...).. كنزك (على بابا). إنس أرقك وانطق كلمة سرك:

وافتح يا أرق. إفتح يا ليل. افتح يا نسيم.. افتح يا نسيان.. افتح يا برکان.. افتح یا کل شیء...»

انطق (على بابا).. مفاتيح كنزك من قعر بئر حلقك الجاف وقص آثار سعدك .. (على بابا) .. تدثر فالبرد شديد خارج الخيسة وارفع ياقة قميصك وطارد الخيول. خيول

كنزك.. سر (على بابا) فالنوم يمتطى أحد تلك الجباد عند الأفق:

وتان علان تانو

حبوافير وحبوافير .. خطوات وخطوات البسرد يريح عسينيك الممرتين ويرجف قدميك المثقلتين بالقلق ويشجرك بالخدر.. لا تتوقف (على بابا).. كنزك يكاد يمس الأفق. لاً تقف (على بابا).. الريح مــا

بعصف بجوار قدميك:

«ششن... شنش... شنش»

(على بابا).. لا تفرع.. صفارة قطار مرت بجوارك فقط.

ەششىن. شىش.. شىش» قطار آخر شارد .. لا تفزع (على

بابا).. ابتعد قليلاً عن منتَّصُفُّ الطريق:

«ششر..شش..شش» قطار تائه آخس. إذا ابتحد قلبلاً

للأعلى: «شش..شش..شش»

قطار آخر؟! لا يهم .. (على بابا).. كنزك فوق الذيول.، كنزك (جنيات أطفيال.. أباريق حلوي.. سيلاسل من

صلصال.. ألواح ثلج...) (على بايا).. قطار آخر فلا تفزع.

طابور أمامك .. لا تقف (على بابا) اترك بطاقتك في نهاية الطابور وانطلق و راء خبول كنزك.

لا تتعب (على بابا).. لا تدخل اليأس

البك. الصحراء واسعة لكن أفقها ضيق، ستخنقها (على بابا) بخطواتك .. (على با با) .. كنزك (خيول مجنحة .. أحالام أطفال.. غول يدعل ابتسامة بلهاء.. نجم تائه .. قارورة مارد مكسورة.. أقداح صدئة ..)، لا تنم هـ نا.. (على بابا) .. السباق ما زال طويلاً والصوافر تبتعد .. (على بابا) .. الهث وتسلى بعدُّ حبيبات الرملُّ: مو احد .. اثنان .. ثلاثة ...»

(على بابا.. أيقظ اليحقظة فحيك.. المفارة أمامك .. إلهث .. إلهث .. إلهث، لقد انتهت الرحلة .. قل كلمة سرك (على بابا):

«إفتح يا دهر».

أغلق باب المغارة من الداخل وأطلق الشمس ونم حتى تأتى الخيول مرة أخرى.

# حقوق المرأة في المجتمع الإسلامي

من الكتب التي تناولت مبادئ الإسلام وتعاليمه بأسلوب عصرى كتاب (حقوق الرأة في المحتمع الإسالامي) للمؤلف الدكتور مصطفى إسماعيل بغدادي، الذي فاز بجائزة التأليف في المسابقة الدولية التي نظمتها (منظمة أسيسكو) للتربية والعلوم والثقافة، وقد حرصت المنظمة على إصبداره باللغية العبريبية واللغية الانجليزية والفرنسية لنشره في الدول المسلمة غير الناطقة باللغة العربية.

وقد احتوى على العديد من المواضيم التي تهم المرأة، منها تاريخ المرأة خلال المصور، حيث كانت في المجتمعات القديمة تعيش حياة لا تقل عن حياة الحبوانات العجماوات، وكانت ذليلة النفس، قليلة الرجاء، لا كيان لها ولا ميزان، ولا آدمية ولا شخصية معتبرة، ثم مشت القرون الوسطى وثيداً، فإذا بها تخرج منها وهي إحدى ثلاث:

إما سيدة سكنت القصور، وإما فتاة سكنت الدير، وإما عجوز شمطاء اتهمها الناس بالسحير، حيتي جياء الإسلام فخفض لها جناح الرحمة، وشملها في جميع تشريعاته بعطف وكريم وأعطاها من الحقوق ما لم تحصل عليه من قبل، وسما بها إلى مرتبة رفيعة، لم تصل إلى مثلها في أية شريعة من شرائع العالم، قديمة وحديثة، وسوى بينها وبين الرجل في شؤون الحياة ولم يفرق بينهما إلا صيث تدعى طبيعة كل من الجنسين، ومراعاة الصالح العام، وصالح الأسرة بل وصالحها نفسها، وقد يرى بعض البحثين ذلك تقدمية ، سبق بها الإسلام زمنها بقرون كثيرة والحق أن الإسلام حبن نزل بتلك الصقوق لم ينظر إلى ما ستبلف المرأة من تطور، يعمل على أن

يأتى على مثاله ليكون تقدمياً، أو غير تقدمي في نظر المجبين، أو غير المجبين، بل نزل يقسرر الوضع الحق لنظرة المرأة كما يراها الله، أو نزل يقرر الصورة التي تمثل كفاية المرأة الروحية والحسية. وليست حقوقها مجرد حلية سطحية، عاطلة من الواجعات، تتعاهى بها المرأة في مجال التقدمية، إنما هي حقوق أعطيت لها لتؤدى دوراً أو مهمة في الحياة تلائمها فإذا قصرت فيها، فقد قصرت في حسق الله والدين، وحق نفسها ومجتمعهاً. وإذا ما تابعنا تاريخ المرأة إلى عصر النهضة نجدانه لم يقرر لها اية حقوق إلا في أواخر القرن التاسم عشر الميلادي، بعد أن توسعت النهضة الصناعية في أوروبا، فاوجدت مع توسعها أسلوبا جديدا للحياة، واضطرت الرأة إلى أن تخرج إلى العمل في المسانع والشركات، وكانت الصاجة إلى عملها أعظم ضناغط على الرجل، جعلها تفتح فحها بالطالب وتقاضيه بما سمى حقوق الرأة، ولكن الفرق بين الحقوق آلتي أعلنها الإسلام، وبين إعلان آخر من حقوق المرأة الوضعية هو فيارق المصدرين (السماء والأرض، والخالق والمخلوق). بل إن الإسالام قد انفرد بحقوق لم تدع إليها التشريعات الوضعية حتى الآن، وهو عدم تكليف المرأة مما لا تطيق، أياً كمان هذا التكليف، سواء بدنياً أو عقلياً، ماديا أو أدبياً، وإنه لم يفرق بين القوى والضعيف، أو الغنى والفقير عند إعطاء هذه الحقوق، بينما لم توضع الحقوق في التشريعات الوضعية إلا لتطبق لصالح أمصكاب النفسوذ والأغنياء.

د. ليلي خلف السبعان

# موقف ابن الشجري من شعر المتنبي

من الدراسات الحديثة الصادرة عن حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة الكويت دراسة حول موقف (ابن الشجري) من شعر (التنبي) للمؤلفة (الدكتيورة ليلي خلف السيحان) المستشارة في قطاع البحوث والمناهج في وزارة التربية، وعضو هبئة التدريس في جامعة الكويت كلية الآداب قسم اللُّغة العربية وآدابها.

وتهدف الدراسة إلى الكشف عن جهد ابن الشجري في إعراب أبيات المتنبي، وحل مشكل أبياته، وبيان مدى تأثيره بالسابقين، وأثره في اللاحقين.

وتلقى الضوء على علمين كبيرين من أعلامنا، هو التنبي أكثر شاعر تناوله العلماء بالدراسة والتحليل، والأشر هو أبن الشجرى أحدكبار العلماء والنحاة في القرن السادس الهجري.

وتدور الدراسية حيول ميوقف ابن الشجرى من المتنبى في كتابه (الأمالي) وهو كتاب رائد من كتب النحو التعليمي، الذي لا يدرس القبواعد كمما وردت من ذلال أبواب النصق فصيسب، وإنما يتعسره لها من خلال النصوص، وهو مبا أطلق عليبه اسم (التحسو التطبيقي).

وعلى الرغم من أن النحاة قيد حددوا منتصف القرن الثاني للهجرة النبوية نهاية للاستشهاد بالشعر على قضايا النحو، فإننا قد وجدنا اهتماماً كبيراً من النحاة بشعر المتنبى.

ويكفى للتدليل على مدى اهتمام النحاة بشعره أن أول شارح لهذا الشعر هو (ابن جني)، ثم (الربعي وابن سيدة

الأندلس وابن القطاع، وابن الحاجب، وابن هشام وابن الشجري)، وتكشف الدراسة عن اهتمام ابن الشجري بشعر المتنبى، فهو لم يكن كسابقين مهتما بزاوية واحدة إما شرحاً، أو كشفاً عن مشكلة أو معرباً له، بل جمعت آماله هذه كلها، فضالاً عن فضل كامل خصيصيه للحديث عن إبداعاته الفنية، وما تقرد بها، بدأه بقوله (فصل أنبه فيه على فضائل أبي الطيب)، وذكر فيه كثيراً من أبيات المتنبى، ولم يكتف بذلك، بل نقل كثيراً من أقوال القدماء في الكشف عن عبقرية التنبي كما كشفت الدراسة أن كثيراً من شراح المتنبي كانوا ينقلون عن ابن الشجري نقالاً مياشراً، أو غير مباشر، مصرحين بالنقل مرة، ومغفلين الحديث مرات عدة، وما ذلك إلا لأن ابن الشجري قد درس المتنبى دراسة محب للشباعير، راغب في الكشف عن سير خلوده، وحودة إبداعه.

ولا عجب فالشجري شاعر هو الآخر قبل أن يكون نحوياً، ولذا نجد كثيراً من آرائه قد تفرد بها، ولم بقل بها أحد قبله.

ومن هذا جاءت الدراسة وافية، ودليلاً على عمق الخلفية العملية للدكتور ليلي السبعان التي تناولت هذه الدراسة بوعي، وقد كان زادها الصير، وهدفها

ووددت إثراء المكتبات العربية بمثل هذه الدراسات الفحدة، لتظل النهضة العربية والفكرية سائرة بإذن الله على طريق النجاح، وبلوغ الغاية.

د. مصطفى إسماعيل بغدادي

## مدحت محلام

## رابطة الأدباء

#### د. سعد بن طفلة يحاضر عن الخطاب المدنى الكويتي

ألقى وزير الإعلام السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي في رابطة الأدباء محاضرة عنوانها «ألخطاب المدني الكويتي» والتي أدارها الكاتب وليت تحدث بن طفلة عن ضرورة تحديد

مفاهيم سياسية كويتية، ودخول مفاهيم سياسية جديدة على الساحة العالمية ، وقال: «الخطاب المدنى الكويتي يطالب بدولة مدنية طرحها الآباء قبل نصف قبرن من خلال الدستور الذي يساوي بين الجميع، واوضح بن طفلة أن هناك من يمارس السيباسة بشعبارات دينية ومن يمارسها بشعارات مدنية، مؤكداً أن التيار المدنى هو صمام الأمان لهذا البلد، لإيمان أصحابه بالتعايش مع جميع أبناء المحتمع دون النظر إلى انتماءاتهم أو طوائفهم، وكشف بن طفلة على ضرورة تصديد مفاهيم الخطاب المدنى الكويتي لأن الكويتي في مكانة مع الخطاب الديني.

#### إبراهيم الخالدي في يوانه الجديد «احتمالات المعانى»

صدر للشاعب الزميل إبراهيم الضالدي ديوان شعر جديد عنوانه

«احتمالات المعنى» والذى رصد فيه الخالدي رؤى فلسفية متنوعة في دلالاتها وأشكالها، ليقول في احدى قصائده:

#### يا هذا المتغابي كم تشبه وجها خباني فيه صحابي

كما تحدث الشاعر في قصائد أخرى عن طفولته، إلى جانب قصائد وطنية أهداها إلى وطنه الكويت يقسول في قصيدة «تحب الكويت»:

أحب الكويت بصفارات إنذارها وجاريهدد

وغزويشرد وأهدى الخالدي بعض قحصائد الديوان إلى سليمان الفليح، وإلى ابنته هلا، والانتفاضة الفلسطينية.

#### إدارة الأثار والمتاحف،

#### آخرالأعمال الميدانية في مواقع أثرية إماراتية

ضمن الأنشطة الثقافية لدار الآثار والمتماحف في المجلس الوطني للشقافة والفنون والأداب، أقيمت مصاضرة لأعضاء «البعثة الكويتية البريطانية في المدرسة القبلية، ألقى فيها الدكتور هايكو كالويت بحثا عنوانه «الآثار في صحراد الجزيرة العربية . النتائج الميدانية لمنطقة خور المناهيل في أبو ظبيء.

كما تحدث الدكتور مارك بيتش في بحثه عن «آخر نتائج التنقيب الأثري في جريرة مراوح في الإمارات... وأدار المصاضرة الساحث الإمباراتي عيسى عباس.

وتطرق بيتش في نحت آخر المراحل الاستيطانية في موقع جزيرة مراوح الاماراتية، التي كانت بعد منتصف الألف الخامسة قبل الميلاد، كما القي كالويث الضوء على آخر الأعمال الميدانية في موقعي خور المناهيل، وحسزمة خسور المناهيل الواقعين في أقصى الجنوب الشرقي من صحراء الإمارات.

## فرقة مسرح الخليج العربيء

### كتب وثائقية لجموعة من الباحثين

بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس فرقة مسرح الخليج العربي محدرت العجديد من المطبع عجات الوثائقية ومنها والسجل الوثائقي للأعمال المسرحية لفرقة الخليج العبربي 1963 ـ 2004، بالإضافة إلى كتاب «محمد السريع فنان الذاكرة» من إعداد صالح الغريب، وكتاب مصقر الرشود غاب وقت التوهج» من اعداد محبوب العبدالله، ثم كتاب ملتقي صقر الرشود المسرجي الأول» والذي يتخصمن البحوث والدراسات التي قسدمت في هذا الملتقي.

وأعدعماد حمعة كتابأ عنوانه

«خليل اسماعيل.. الضاحك الباكي»، بالإضافة إلى كتب أخرى توثيقية انتهجت طريقا شاملا من أجل تعريف الجيل الجديد بهذه الفرقة التي حملت على عاتقها مسؤولية تطوير الفن المسكردي الحلي، والوصول به إلى مستويات راقية، بفضل ما تتضمنه من كتاب ومخرجين، ومؤلفين متميزين.

## الستشارية الإيرانية:

#### مؤتمر «التواصل الثقافي ضروة استراتيجية »

نظمت المستشارية الثقافية الإيرانية في الكويت مؤتمرها الثقافي السنوى الأول الذي جاء بعنوان «التــواميل الثــقــافي ضــرورة استراتيجية، وحضره نضبة من الفكرين، والكتاب، وذلك بمناسبة احتفال الجمهورية الإيرانية الاسلامية، بالذكري السنوية السادسة والعشرين لانتصار الثورة الإسلامية.

ألقى في الجلسة الافتتاحية للسفير الايراني لدى الكويت جعفر موسوى بحث تحدث فيه عن ضرورة التقارب الفكرى بين المجتمعات الإسلامية، كما ألقى المستشار الثقافي الإيراني حسن فاكرند كلمة رجب فيها بالشاركين في هذا المؤتمر ولقد تضمن المؤتمر أربع جلسات تناولت العديد من القضايا التي تهم المجتمعات الاسلامية، والمرأة السلمة وتقريب الذاهب الاسلامية،

ومن المتحدين في هذا المؤتمر الدكتور محمد الشريف، والشيخ عبدالله دشتى، والدكتور جعفر عباس، والدكتور محمد الرميحي، والدكتور حمد العبدالله، وكوثر الجوعان، وخولة العشيقي، وأحمد الديين وغيرهم،

## Kalvi

### مؤنمر الشرق الأوسط للنشرفىدبى

أقسيم في دبي مسؤتمر الشسرق الأوسط للنشسر في دورته الأولى، وهو المؤتمر الذي يشهد تظاهرة كبيرة يشارك فيها رواد النشر الإعلامي العالمي، ولقد أكد المدير العام لمنطقة دبى الحرة للتكنولوجيا والإعلام أحمد بن بيات في كلمة ألقاها على الحضور أن ظهور التقنية الرقمية والإنترنت لم يكن سببافي تمول وجه الصناعة وأسباليبها وتبادل أنماط الإنتاج والتوزيع فحسب، بل أنه فرز أيضا تحديا جديدا، يكمن في تغير القالب النموذجي للمنتج في هذه الصناعة وهو القالب المطبوع.

وتضيمن المؤتمر العسديد من الجلسات أو النقاشات، وحضور نخبة من أصحاب الفكر والنشر في كل دول العالم كي يقول رئيس الإتحاد العالى للمطبوعات الدورية دونالدكمر فيلو «أن المنطقة هنا بصاجة إلى البنية التحتية التشريعية التى تحمى الملكية الفكرية وحرية التعبير».

### الاحتفال بمئوية يحيى حقى

ach

أحيا أكثر من 75 باحثا وناقداً في مختلف الجالات ومن دول عربية وأجنبية مثوية الأديب. يحيى حقى صاحب قنديل أم هاشم، والرواثي وكاتب القصة القصيرة الأبرزفي العالم العربي، والذي انسجم في الوجدان العربي بسبب مندق كتاباته، وعمق نتاجه الأدبى.

وتضمنت الندوة التي شارك فيها نضبة من الباحثين والأدباء محاور عدة منها يحيى حقى ناقدا، ومترجما، وكتابة السيرة الذاتية، ويحيى حقى قاصا وروائيا، وقضية الهوية، إلى جانب، محور حول فيلمين من عامه القنصيصي هما وقنديل أم هاشم والبوسطجيء، ثم عرض فيلم عن القابلات التلفريونية معه، كما ألقي الروائى العراقى فؤاد التكرلى كلمة باسم التقفين العرب، تحدث فيها عن حقى، ثم تددثت ابنة المتفى به نهى يميي حقى عن والدها في حي السيدة زىنى.

#### motio

#### تكريم الشاعر والمسرحي الراحل ممدوح عدوان

كرمت وزارة الشقافة السورية الشساعس والمسرحي الراحل ممدوح

عدوان، بحفل تأدن أقيم على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون أحضره نخبة من أصدقاء ومحبى وتلاميذ العدوان، كان في مقدمتهم وزير الثقافة السورى الدكتور محمود السيد ووزير الاعبلام السبوري الدكتور مهدى بخل الله، ووزيرة المغتربين السورية الدكتورة بثينة شعبان، إلى جانب ضيوف قدموا من فلسطين ومصر ولينان والعراق، والأردن.

و تضمن الحفل كلمات أشاد فمها الماضرون بالراحل من خلال ما قدمه للثقافة العربية من أعمال جليلة وخالدة، كما قدم الشاعر الكبير مصمود درويش كلمة أشاد فيها بالحضور الأدبى الطاغى للراحل على المستويين العربي والعالم، إلى جانب شهادة مؤثرة قدمها درويش على الحضور، وقدم المفكر السورى جلال العظيم، شهادة في الراحل، والعديد من الكلمات التي استوحت معانيها من مآثر الراحل، وإبداعاته الباقية.

لبناه

#### «منشورات غادة السمان» في كتاب

في إصدار جديد محكم الصياغة والطباعة صدر للأدبية غادة السمان الجيزء الضامس عنشير من سلسلة «الأعهال غيس الكاملة» بعثوان «منشورات غادة السمان» وهو عبارة عن الجازء الرابع من الأحاديث الصحافية التي تمت بينها وبين رفاق

القلم، والإصدار يضم «حكاية حب» وفيه أحاديث صحافية ومحاورات على هامش ما تركته رسائل غسان كنفاني من أثر، الأول للكتاب وقالت السـمــان في اهدائهـا: «أهدى هذه المحاور مع رفاق القلم الذين دعموني في خطوتي البيوغرافية غير المسبوقة «أمّا الإهداء الثاني فقد جاء فيه: «أهدى هذا الكتاب إلى عشاق الشغب على الغيار، والشخير التاريخي، الذين تعبوا من النظرين للرياد والدجل».

والكتاب صدر في بيروت ويضم 92 منفحة من الحجم المنغير، واحتبوى الغلاف على لوحة للفنان سلفادور دالي.

#### حازم صاغية وكتابة «مأزق الفرد في الشرق الأسوط »

صدر عن دار الساقي كتاب «مأزق الفرد في الشرق الأوسط، أعده حازم صاغية، وهو يتضمن مقالات لنخبة من المؤلفين العسرب والأجانب، من خلال محموعة من الدراسات والشهادات عن الفروانية في منطقة الشرق الأوسط.

كما يتضمن الكتاب قراءة نقدية للتطورات التاريضية التي شهدتها المنطقة منذ نهاية القر الثامن عشر، بالإضافة إلى تأويلات تقافية، لبعض المظاهر المتعلقة بالإدراك الحديث، في مجالات الشعر، والفنون، والسيما، والتركيز على ميدان الثقافة والتمثيل والفن، فيتحدث رامين جاهانيلغو في الكتاب عن بداية الثقافة الفردانية في

ايران، في حي يركز مراد بلجة عن تطور الفردانية في تركيا، ويدرس تطور الفرد في حسين أحمد أمين جدليات الفرد في مقابل السلطة في مصدر، ويتطرق صالح بشير إلى مفهوم الفرد في للغرب العربي.

السودان

#### احتفالية الخرطوم عاصمة للثقافة العربية

شاركت الكويت في احتفالية الخرطوم عاصمة للثقافة العربية هذا العام، بأسبوع ثقافي كويتي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والذي تضمن فعاليات

ثقافية وفنية عديدة، ولقيدتو زعت أحتفالية الخرطوم عاصمة للثقافة العربية على مدن السودان، والإحياء السكنية، والولايات المنتلفة، بالإضافة إلى إقامة الملتقى الفكرى الذي شارك فيه شخصيات عربية في مجالات الفكر والثقافة والإبداع، والفن، سيتم فيه مناقشة بعض القضايا المطروحة على الساحة العربية في الوقت الراهن، بالإضافة إلى العديد من المهرجانات الأخرى منها مهرجان أيام الخسرطوم السرحية، ومهرجان الضرطوم للفنون الشعبية، وليالي الضرطوم الغنائية، ومهرجان الطفل العربي، والسيئما العربية، والإبداع الشيابي، إلى جانب أسابيع ثقافية عربية، وجسوائز للإبداع الأدبى، والفكرى،





بريشة عاصم عبدالفتاح حسنين

## وكناء تزازين البيك

| هـ: ۱۲۶۲۲۶۲    | <ul> <li>الكويت: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف</li> </ul> |                                                             |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| @.:.TFAYOIFAYO |                                                         | ■ القاهرة: مؤسسة الأهرام                                    |  |  |  |
| £++744: -4     | الصحف                                                   | <ul> <li>■ الدار البيضاء: الشركة الشريفية لتوزيع</li> </ul> |  |  |  |
| هـ: ١١٩٤١      | ىف                                                      | ■ الرياض: الشركة السعودية لتوزيع الصح                       |  |  |  |
| 77079 :        |                                                         | ■ دبي: دار الحكمة                                           |  |  |  |
| ۵۰:۲۲۷۵۲3      | · -,                                                    | ■ الدوحة: دار العروبة                                       |  |  |  |
| 4-: TT3TPV     |                                                         | ■ مسقط، مؤسسة الثلاث نجوم                                   |  |  |  |
| £1. POO373     |                                                         | ■ المنامة، مؤسسة الهلال                                     |  |  |  |

